تَصْحِيحُ الْمُعْتَقَدِ (٣)

# السَّلَفِيَّةُ وَالسَّلَفِيُّونَ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي مِيزَانِ الشَّرِيعَةِ

صَنَّفَهُ أبو عبد الرحمن عيد بن أبي السعود الكيال

مكتبة الكيال

# 

## إهْدَاءً

رَوَى اللَّالَكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (٥٠) عَنِ الْإِمَامِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا بَلَغَكَ عَنْ رَجُلِ بِالْمَشْرِقِ صَاحِبِ سُنَّةٍ، وَآخَرَ بِالْمَغْرِبِ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمَا بِالسَّلَام، وَادْعُ لَهُمَا ؛ مَا أَقَلَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ!».

فَهَذَا خَالِصُ سَلَامِي وَدُعَائِي إِلَى: السَّلَفِيِّينَ الْخُلَّصِ الْخُلَّصِ الْخُلَّامِ، السَّائِرِينَ عَلَى الْجَادَّةِ الْحَقَّةِ عِنْدَ تَشَعُّبِ السُّبُلِ.

\* \* \*

# بِينْهُ إِلَيْهُ ٱلرَّجِمُ الرَّحِيدِ

#### مُقَدِّمَةٌ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامُ الْمُوحِّدِينَ الْمُتَّقِينَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

## • ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ، فَضْلًا عَنِ الْمُؤْمِنِ الْبَصِيرِ بِوَاقِعِ الْأُمَّةِ، اجْتِمَاعُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ عَلَى هَدْمِ الْبَصِيرِ بِوَاقِعِ الْأُمَّةِ، اجْتِمَاعُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ، وَإِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ، وَاسْتِئْصَالِ جُذُورِ التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ مِنْ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَعُقُولِهِمْ، وَهَذَا الْمَكْرُ الْمُسْتَشْرِي الْعَرِيضُ، وَالْحِقْدُ الدَّفِينُ الْمُتَأَصِّلُ فِي قُلُوبِ الْقَوْمِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَهَذِهِ الطَّعَنَاتُ الْمُتَلَاحِقَةُ تَتْرَا، مِنْ عَمَر بُنُ الْمُعْنَةِ طُعِنَ بِهَا الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، عُمَر بُنُ

الْخَطَّابِ رَفِي لَمَّا طَعَنَهُ الْخَبِيثُ أَبُو لُؤْلُوَّةَ الْمَجُوسِيُّ، بِخِنْجَر الْخِيانَةِ الْمَسْمُوم ذِي النَّصْلَيْنِ، إِمْعَانًا فِي الْقَضَاءِ عَلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ فِي تَفْتِيتِ الْأُمَّةِ، وَزَرْع جُذُورِ الْفِتَنِ، وَالضَّلَالَاتِ الْمُهْلِكَةِ، وَمَا تَلَاحَقَ عَلَيْهَا مِنْ صُنُوفِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ وَالْأَزْمَانِ، حَتَّى أَكَلَتْ نِيرَانُ الْفِتَنِ الْأَخْضَرَ وَالْيَابِسَ، وَتَفَرَّقَتِ الْأُمَّةُ وَتَفَكَّكُت، وَاخْتَلَطَ الْحَابِلُ بِالنَّابِل، وَالْفَاسِدُ بالصَّالِح، وَالرُّويْبِضَةُ السَّفِيهُ بِالْعَالِمِ الرَّبَّانِيِّ، وَتَكَلَّمَ فِي دِين اللَّهِ ﴿ إِلَّهُ الْعَلْمَانِيُّونَ، وَاللِّيبْرَالِيُّونَ ٱلْمُلْحِدُونَ، وَالْكَافِرُونَ، وَالْفَاسِقُونَ الْمُجَاهِرُونَ بِفِسْقِهِمْ أَمَامَ الْكَافَّةِ، اتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ عَلَى تَمْزِيقِ دِينِ اللَّهِ، الْحَقِّ الْمُبِينِ، يُلَبِّسُونَ عَلَى الْعَامَّةِ وَالسُّذَّجِ أُمُورَ الدِّيانَةِ، بِتَعَالِيمِ الْخِيانَةِ، سَيْرًا عَلَى سَبِيل الْمَاسُونِيَّةِ الصُّهْيُونِيَّةِ رَأْس كُلِّ فِتْنَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ(١)، شَيَاطِينِ الْإِنْسِ، أَسَاتِذَةِ الْإَجْرَامِ وَالْهَلَاكِ وَالدَّمَارِ، يَخْرُجُ أَوْلِياؤُهُمْ كُلَّ حِينِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِصُورٍ جَدِيدَةٍ يَتَلَوَّنُونَ بِهَا ، مَعَ النَّبَاتِ عَلَى مَنْهَج وَاحِدٍ، وَغَايَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَقْصِدٍ وَاحِدٍ: الْقَضَاءِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَام، بَلْ عَلَى كُلِّ فَضِيلَةٍ وَأُمْرِ خَيْرٍ (١) انْظُرْ حَقِيقَةَ الْمَاسُونِيَّةِ، لِشَيْخِنَا الْحَبيبِ د. مُحَمَّد سَعِيد رَسْلَان، حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

حَسَنٍ، فَكَانَتْ خَنَاجِرُهُمُ الْمُعَاصِرَةُ الْحَدِيثَةُ: الطَّعْنَ فِي السَّلَفِيَّةِ، فِطْرَةِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا.

وَأَنَا فِي هَذِهِ الْوَرَقَاتِ أُبِيِّنُ مَنْهَجَ السَّلَفِيَّةِ الْحَقَّةِ، وَمَنْ هُمُ السَّلَفِيَّةِ الْحَقَّةِ، وَمَنْ هُمُ السَّلَفِيَّةِ الْحَقَّةِ، وَمَنْ هُمُ السَّلَفِيُّونَ الْخُلَّصُ، وَمَا هُو سَبِيلُهُمْ ؟ وَمَا هِي صِفَاتُهُمْ ؟ وَإِسْقَاطُ ذَلِكَ عَلَى وَاقِعِنَا الْمُعَاصِرِ، وَمَا يَحْدُثُ فِيهِ ؟ لِيهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلِهِ وَمَنِّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلِهِ وَمَنِّهِ، وَالَّذِي لَا تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ إِلَّا بِهِ.

رَوَى ابْنُ بَطَّةَ الْعُكْبَرِيُّ عَنْ إِمَامٍ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، أَنَّهُ قَالَ (٦٨٢): «لَسْتُ أَتَكَلَّمُ إِلَّا مَا كَانَ فِي كَتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ عَنِ الصَّحَابَةِ، أَوْ عَنِ الصَّحَابَةِ، أَوْ عَنِ التَّابِعِينَ ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَالْكَلَامُ فِيهِ غَيْرُ مَحْمُودٍ».

وَهَذَا الْكَلَامُ مِنْ إِمَامِ السَّلَفِيِّينَ الْخُلَّصِ، إِنَّمَا هُو مِنْ مِشْكَاةِ سَلَفِنَا الصَّالِحِ، عَلَى مِثْلِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ الشَّعْبِيُّ، فِيمَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ سُنَنِهِ (٢٠٠) حَيْثُ قَالَ: «مَا حَدَّثُوكَ هَوُّلَاءِ الدَّارِمِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ سُنَنِهِ (٢٠٠) حَيْثُ قَالَ: «مَا حَدَّثُوكَ هَوُّلَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخُذْ بِهِ، وَمَا قَالُوهُ بِرَأْيِهِمْ فَأَلْقِهْ فِي الْحُشِّ».

وَمَا رَوَاهُ اللَّالِكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَنِ التَّابِعِيِّ: شَاذ بْنِ يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ (١١٢) أَنَّهُ

قَالَ: «لَيْسَ طَرِيقٌ أَقْصَدَ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ طَرِيقِ مَنْ سَلَكَ الْآثَارَ».

وَمَا أَصَّلَهُ مِنْ بَعْدُ الْإِمَامُ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّسْتَرِيُّ فِيمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الزُّهْدِ الْكَبِيرِ (٩٣٩) أَنَّهُ قَالَ: «أُصُولُنَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: التَّمَسُّكُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَالِاقْتِدَاءُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَكْلُ الْحَقُوقِ».

وَعَلَى مَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ وَأَصَّلُوهُ يَكُونُ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ، وَالَّتِي تَقُومُ عَلَى خَمْسَةِ مَسَائِلَ وَخَاتِمَةٍ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الْمَقْصُودُ بِالسَّلَفِيَّةِ لَغَةً وَشَرْعًا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ: السَّلَفِيُّونَ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: السَّلَفِيَّةُ أَمَانٌ لِلْأُمَّةِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ السَّلَفِيَّةُ أَتَى الْأُمَّةِ مَا يُوعَدُونَ، وَهِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ بَيْنِ الْفِرَقِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَنْهَجُ السَّلَفِ فِي سَمَاعِ حُجَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: السَّلَفِيُّونَ وَكَنِيسَةُ الْقُلَّيْسِ.

خَاتِمَةُ الرِّسَالَةِ: فَلْيَسَعْكَ مَا وَسِعَ سَلَفَكَ الْكِرَامَ.

# الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى

# الْمَقْصُودُ بِالسَّلَفِيَّةِ لُغَةً وَشَرْعًا

# • أَوَّلًا: الْمَعْنَى اللُّغَويُّ لِلسَّلَفِيَّةِ:

قَالَ ابْنُ فَارِسَ فِي مَقَايِيسِ اللَّغَةِ (٣/ ٩٥): «السِّينُ وَاللَّامُ وَالْقَاءُ، أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّم وَسَبْقٍ، مِنْ ذَلِكَ: السَّلَفُ: الَّذِينَ مَضَوْا. وَالْقَوْمُ السُّلَّافُ: الْمُتَقَدِّمُونَ» اهـ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي الْمُفْرَدَاتِ فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ (ص: ٢٣٩): «السَّلَفُ: الْمُتَقَدِّمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (ص: ٢٣٩): «السَّلَفُ لَلْأَخِرِينَ ﴿ [الزُّخْرُف: ٢٥] أَيْ: مُعْتَبَرًا مُتَقَدِّمًا. وَلِفُلَانٍ سَلَفٌ كَرِيمٌ، أَيْ: آبَاءٌ مُتَقَدِّمُونَ ﴾ [ه.

وَقَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ (٦/ ٣٣٠): «وَالسَّلَفُ وَالسَّلِيفُ وَالسَّلِيفُ وَالسَّلِيفُ وَالسَّلِيفُ

وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ السَّمْعَانِيُّ فِي كِتَابِ الْأَنْسَابِ (٧/ ١٠٤): «السَّلَفِيُّ: هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى السَّلَفِ وَانْتِحَالِ مَذْهَبِهِمْ» اه.

وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ (٢/ ٣٥١): «وَفِي حَدِيثِ دُعَاءِ الْمَيِّتِ قَالَ ﷺ: «وَاجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا»(١) سَلَفُ الْإِنْسَانِ مَنْ تَقَدَّمَهُ بِالْمَوْتِ مِنْ آبَائِهِ وَذُوِي قَرَابَتِهِ وَلِهَذَا سُمِّي الصَّدْرُ الْأَوَّلُ مِنَ التَّابِعِينَ السَّلَفَ الصَّلِحَ» اه.

وَقَالِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِم (١٦/ ٨) ح: (٢٤٥٠) قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِفَاطِمَةَ ابْنَتِهِ ﷺ: "وَنِعْمَ السَّلَفُ لَكِ أَنَا» قَالَ: «السَّلَفُ: الْمُتَقَدِّمُ، وَمَعْنَاهُ: أَنَا مُتَقَدِّمٌ قُدَّامَكِ فَتَرِدِينَ عَلَيَّ» اه.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ (٢٧٥): ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾: «سَلَفَ: مَعْنَاهُ تَقَدَّمَ فِي الزَّمَنِ وَانْقَضَى » اه.

وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِحَكِيم بْنِ حِزَامٍ، الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٤٣٦) وَمُسْلِمٌ (١٢٣): «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ» أَيْ: مَا قَدَّمْتَ مِنْ خَيْرٍ.

<sup>(</sup>١) ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلِّقًا مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ بَابِ (٦٥) قُبَيْلَ، ح: (١٣٣٥).

# ثَانِيًا: الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ لِلسَّلَفِيَّةِ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ (٦/ ٧٧، ح: ٢٨٦٣، بَاب (٥٠) مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ): «قَوْلُهُ: (كَانَ السَّلَفُ): أَيْ: مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ» اه.

وَهَذَا يُؤَكِّدُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٨١٣٧) وَاللَّالَكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (٣١٥) عَنِ الْإِمَامِ الْأَوْزَاعِيِّ إِمَامٍ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُ قَالَ: «اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ السُّنَّةِ، وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ، وَقُلْ بِمَا قَالُوا، وَكُفَّ عَمَّا لَسُّنَةِ، وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِح، فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ».

وَرَوَى الْإِمَامُ الْآجُرِّيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَيضًا كَمَا فِي كِتَابِهِ الشَرِيعَةِ (١٣٣) أَنَّهُ قَالَ: «عَلَيْكَ بِآثَارِ مَنْ سَلَفَ، وَإِنْ رَفَضَكَ الشَرِيعَةِ (١٣٣) وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ، وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، وَإِنْ زَخْرَفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ».

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٧٢٣٤) وَمُسْلِمٌ (٢٦٨١) عَنْ قَيْسٍ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ بْنِ الْأَرَتِّ وَيَهِيهُ نَعُودُهُ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ: «إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا، لَمْ تُنْقِصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ».

وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّاطِيِيُّ كَمَا فِي كِتَابِهِ الْمُتَمَيِّزِ الِاعْتِصَام (١/ ٢٩): "وَجَدْتُ نَفْسِي غَرِيبًا فِي جُمْهُورِ أَهْلِ الْوَقْتِ؛ لِكَوْنِ خِطَطِهِمْ قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الْعَوَائِدْ، وَدَخَلَتْ عَلَى سُنَنِهَا الْأَصْلِيَّةِ الشَّوَائِبُ وَالْمُحْدَثَاتُ الزَّوَائِدُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بدْعًا مِنَ الْأَزْمِنَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَكَيْفَ فِي زَمَانِنَا هَذَا، فَقَدْ رُوي عَن السَّلَفِ الصَّالِح مِنَ التَنْبِيهِ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرًا كَمَا رُوِيَ عَنْ أَنَس قَالَ: (لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدْرَكَ السَّلَفَ الْأَوَّلَ ثُمَّ بُعِثَ الْيَوْمَ مَا عَرَفَ مِنَ الْإِسْلَام شَيئًا، قَالَ: وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ: إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا -وَاللَّهُ عَلَى ذَلِكَ- لَمَنْ عَاشَ فِي النُّكْرِ وَلَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ السَّلَفَ الصَّالِحَ فَرَأَى مُبْتَدِعًا يَدْعُو إِلَى بِدْعَتِهِ، وَرَأَى صَاحِبَ دُنْيَا يَدْعُو إِلَى دُنْيَاهُ، فَعَصَمَهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ يَحِنُّ إِلَى ذَلِكَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، يَسْأَلُ عَنْ سَبِيلِهِمْ، وَيَقْتَصُّ آثَارَهُمْ، وَيَتَّبِعُ سَبِيلَهُمْ ، لِيُعَوِّضَ أَجْرًا عَظِيمًا ، وَكَذَٰلِكَ فَكُونُوا إِن شَاءَ اللَّهُ). وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: (لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُنْشِرَ فِيكُمْ مِنَ السَّلَفِ مَا عَرَفَ غَيْرَ هَذِهِ الْقِبْلَةِ). » اه.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السَّفَارِينِيُّ الْحَنْبَلِيُّ فِي لَوَامِعِ الْأَنْوَارِ الْبَهِيَّةِ (١/ ٢٠): «الْمُرَادُ الْأَنْوَارِ الْبَهِيَّةِ (١/ ٢٠): «الْمُرَادُ بِمَذْهَبِ السَّلَفِ: مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ -رِضْوَانُ اللَّهِ

عَلَيْهِمْ -، وَأَعْيَانُ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَأَثْبَاعُهُمْ وَأَئِمَّةُ الدِّينِ مِمَّنْ شُهِدَ لَهُ بِالْإِمَامَةِ، وَعُرِفَ عِظَمُ شَأْنِهِ فِي الدِّينِ، وَتَلَقَّى مِمَّنْ شُهِدَ لَهُ بِالْإِمَامَةِ، وَعُرِفَ عِظَمُ شَأْنِهِ فِي الدِّينِ، وَتَلَقَّى النَّاسُ كَلَامَهُمْ خَلَف عَنْ سَلَفٍ، دُونَ مَنْ رُمِي بِبِدْعَةٍ أَوْ شُهِرَ بِلَقَبٍ غَيْرِ مَرَضِيٍّ، مِثْلِ الْخَوَارِجِ، وَالرَّوَافِضِ، شُهرَ بِلَقَبٍ غَيْرِ مَرَضِيٍّ، مِثْلِ الْخَوَارِجِ، وَالرَّوَافِضِ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَالْمَعْتَزِلَةِ، وَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْمَعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ وَالْمُعْمِيَّةِ وَالْمُعْمَدُونِ وَهُولَاءِ فَعَلْمِ الْمُعْمَدِيَّةِ وَالْمُومِ وَالْمُعْمَدِيَّةِ وَالْمُعْمَدِيْمِ وَالْمُعْمَدِيَّةِ وَالْمُعْمَدِيَّةِ وَالْمُعْمَدُولُونَاءِ وَالْمُعْمَدُولُونَاءِ وَالْمُعْمَدُولِيَّةِ وَالْمُعْمَدُولُولِهِ وَالْمُعْمَدُولُونَاءِ وَالْمُعْمَدُولُونَاءِ وَالْمُعْمُولِيْمُ وَالْمُعْمُولُونِهِ وَالْمُعْمُولُونَاءِ وَالْمُعْمُولُونَاءِ وَالْمُعْمُولُونَاءِ وَالْمُعْمُولُونَاءِ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُولُونَاءِ وَالْمُعْمُولُونَاءِ وَالْمُعْمُولُونَاءِ وَالْمُعْمُولُونَاءِ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمِيْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ

وَكُلُّهَا فِرَقٌ مُبْتَدِعَةٌ ضَالَّةٌ عَنِ الْمَنْهَجِ الْحَقِّ، مَنْهَجِ السَّلَفِ السَّلَفِ الْكِرَامِ الْأَطْهَارِ.

وَيُوَكِّدُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْإَمَامُ الذَّهَبِيُّ وَهُو يُتَرْجِمُ لِلْإِمَامِ الذَّهَبِيُّ وَهُو يُتَرْجِمُ لِلْإِمَامِ النَّبَلاءِ الدَّارَقُطْنِيِّ الْحَافِظِ حَيْثُ قَالَ عَلَيْهِ كَمَا فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلاءِ (١٦/ ٤٥٧): «لَمْ يَدْخُلِ الرَّجُلُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ، وَلَا الْجِدَالِ، وَلَا خَاضَ فِي ذَلِكَ، بَلْ كَانَ سَلَفِيًّا» آه.

بَلْ أَثْبَتَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ أَنَّ الْإِنْصَافَ هُوَ السَّيْرُ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ، فَقَالَ كَمَا فِي الْعُلُوِّ لِلْعَلِيِّ الْغَفَّارِ (ص: ٨٠، السَّلَفِ، فَقَالَ كَمَا فِي الْعُلُوِّ لِلْعَلِيِّ الْغَفَّارِ (ص: ٨٠، الْمُخْتَصَرِ لِلشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ): «فَإِنْ أَحْبَبْتَ الْإِنْصَافَ يَا عَبْدَ اللَّهِ، فَقِفْ مَعَ نُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، ثُمَّ انْظُرْ مَا قَالَهُ الصَّحَابَةُ، وَأَئِمَّةُ التَّفْسِيرِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ، وَمَا حَكُوهُ عَنْ مَذَاهِبِ السَّلَفِ» اه.

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ الْعَرْشِ ﴾ [الأَعْرَاف: ٤٥]: ﴿ فَلِلنَّاسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتُ كَثِيرَةٌ جِدًّا، لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهَا، وَإِنَّمَا نَسْلُكُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ: مَالِكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ الْمَقَامِ مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ: مَالِكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُويُهِ، وَعَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيمًا، وَهُو إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرَ تَكْيِيفٍ، وَلا تَشْبِيهِ، وَلا تَعْطِيلِ. وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ إِلَى غَيْرَ تَكْيِيفٍ، وَلا تَشْبِيهِ، وَلا تَعْطِيلِ. وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ إِلَى غَيْرَ تَكْيِيفٍ، وَلا تَشْبِيهِ، وَلا تَعْطِيلِ. وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ إِلَى خَيْرَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ أَذْهَانِ الْمُشَبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، ﴿ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، ﴿ وَلَكُ اللَّهُ مَالِهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشُورَى: اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُشْبِعُهُ شَيْءٌ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشُورَى: اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالِمِينَ مَا الْمُؤْلِهِ وَالْمَاهِمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمَالَقِهُ الْمُؤْلِهِ الْمَعْمِيمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِيمُ الْمَالِمِيمُ الْمَدِيمُ الْمُولِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَامِلِهِ الْمُؤْلِمِ الْمُعْمِيمُ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْمِيمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُومُ الْ

أَلِثًا: نَقْلُ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ هُو الْمَذْهَبُ
 الْحَقُّ:

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً كَمَا فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (٤/ ١٤٩): «لَيْسَ مَذْهَبُ السَّلَفِ مِمَّا يُتَسَتَّرُ بِهِ إِلَّا فِي بِلَادِ أَهْلِ الْبِدَعِ، مِثْلِ بِلَادِ الرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُسْتَضْعَفَ الْبِدَعِ، مِثْلِ بِلَادِ الرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُسْتَضْعَفَ هُنَاكَ قَدْ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَاسْتِنَانَهُ، كَمَا كَتَمَ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ إِيمَانَهُ، لَا عَيْبَ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ مَذْهَبَ السَّلَفِ وَانْتَسَبَ إِلَيْهِ وَاعْتَزَى

إِلَيْهِ، بَلْ يَجِبُ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْإِتِّفَاقِ، فَإِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ لَا يَكُونُ إِلَّا حَقًا» اه.

وَقَالَ عَلَّامَةُ الْعَصْرِ نَاصِرُ الدِّينِ الْأَلْبَانِيُ لَحَمَّلَةٌ فِي مَقَالٍ لَهُ فِي مَجَلَّةِ الْأَصَالَةِ، بِتَارِيخِ (١٥ / شَعْبَانَ/ ١٤١٦ / هـ) ص: فِي مَجَلَّةِ الْأَصَالَةِ، بِتَارِيخِ (١٥ / شَعْبَانَ/ ١٤١٦ / هـ) ص: (٩ - ٨٦): « (وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ، وَكُلُّ شَرِّ فِي اتِّبَاعِ مَنْ خَلْفَ). وَالَّذِي يُنْسَبُ إِلَى السَّلَفِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى السَّلَفِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى السَّلَفِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْعُمُومِ؛ وَقَدْ ذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ عَلَامَاتِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ: أَنَّهَا تَتَمَسَّكُ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ؛ وَقَدْ ذَكَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ: أَنَّهَا تَتَمَسَّكُ بِهَا كَانَ يَقِينًا عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِ، وَأَصْحَابُهُ، فَمَنْ تَمَسَّكَ بِهَا كَانَ يَقِينًا عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِ، وَلَا شَكُونَ النَّاسُمِيةَ الْوَاضِحَةَ الْجَلِيَّةَ الْمُمَيَّزَةَ الْبَيِّنَةَ هِيَ أَنْ وَلُ السَّنَةِ وَعَلَى مَنْهَجِ سَلَفِنَا وَالسُّنَةِ وَعَلَى مَنْهَجِ سَلَفِنَا اللَّهُ الصَّالِح، وَهِيَ أَنْ تَقُولَ بِاخْتِصَارٍ: أَنَا سَلَفِيًّ» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ د. بَكْرُ أَبُو زَيْدٍ، ابْنُ الْقَيِّمِ الْمُعَاصِرُ، كَمَا فِي كِتَابِهِ: (حُكْمُ اللائتِمَاءِ إِلَى الْفِرَقِ وَالْأَخْزَابِ وَالْجَمَاعَاتِ (ص: ٤٦ - ٤٧): «وَإِذَا قِيلَ: السَّلَفُ أَوْ السَّلَفِيُّونَ، فَهِي هُنَا نِسْبَةٌ إِلَى السَّلَفِ الصَّحَابَةِ ﴿ السَّلَفِ الْحَبْمُ اللَّهُ هُواءُ بَعْدَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْخُلُوفِ بِإِحْسَانٍ دُونَ مَنْ مَالَتْ بِهِمُ الْأَهْوَاءُ بَعْدَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْخُلُوفِ

الَّذِينَ انْشَقُّوا عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ بِاسْم أَوْ رَسْم.

وَعَلَيْهِ فَإِنَّ لَفْظَةَ السَّلَفِ هُنَا تَعْنِي: السَّلَفَ الصَّالِحَ، بِدَلِيلِ: أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَعْنِي: كُلَّ سَالِكٍ فِي الْإِقْتِدَاءِ بِالصَّحَابَةِ وَلَيْ هَذَا كَلِمَةُ أَهْلِ بِالصَّحَابَةِ وَلَيْ نِسْبَةٌ لَمْ تَنْفَصِلْ لَحْظَةً وَاحِدَةً عَنِ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، بَلْ الْعِلْمِ، فَهِي نِسْبَةٌ لَمْ تَنْفَصِلْ لَحْظَةً وَاحِدَةً عَنِ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، بَلْ الْعِلْمِ، فَهِي فِي مِنْهُمْ وَإِلَيْهِمْ، أَمَّا مَنْ خَالَفَهُمْ بِاسْمِ أَوْ رَسْمِ فَلَا، وَإِنْ عَاشَ بَيْنَهُمْ وَعَاصَرَهُمْ ؛ وَلِهَذَا تَبَرَّأَ الصَّحَابَةُ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ » اه.

فَالْعِبْرَةُ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ، أَنْ تَكُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْمُعْتَقَدِ وَالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.

كَذَلِكَ قَالَ الْعَلَّامَةُ بَكْرُ أَبُو زَيْدٍ فِي حِلْيَةِ طَالِبِ الْعِلْمِ (ص: ٨): «كُنْ سَلَفِيًا عَلَى الْجَادَّةِ طَرِيقِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَ الْمَا فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ قَفَا أَثَرَهُمْ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الدِّينِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالْعِبَادَاتِ وَنَحْوِهَا» اه.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي أُصُولِ السُّنَةِ الَّتِي رَوَاهَا اللَّالِكَائِيُّ (٣١٧) فِي شَرْحِ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: «أُصُولُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: «أُصُولُ السُّنَّةِ عِنْدَنَا التَّمَسُّكُ بِمَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ الرَّسُولِ ﷺ وَالاَقْتِدَاءُ السَّنَّةِ عِنْدَنَا التَّمَسُّكُ بِمَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ الرَّسُولِ ﷺ وَالاَقْتِدَاءُ بِهِمْ، وَتَرْكُ الْبِدَع».

#### رَابِعًا: بِدَايَةُ التَّسْمِيةِ بِالسَّلَفِيَّةِ:

قَالَ الْعَلَّامَةُ بَكْرُ أَبُو زَيْدٍ فِي (حُكْم الانْتِمَاءِ: ص: ٤٠ -٤١): «وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ الْأَوَائِلُ - وَهُمُ الصَّحَابَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ قَبْلَ بُزُوعَ بُذُورِ التَّفْرِقَةِ وَالإِنْشِقَاقِ، لَيْسَ لَهُمُ اسْمٌ يَتَمَيَّزُونَ بهِ؛ لِأَنَّهُمْ كَمَّا ذُكِرَ يُمَثِّلُونَ الْإِسْلَامَ وَالامْتِدَادَ الطَّبِيعِيَّ لَهُ، لَكِنْ لَمَّا حَصَلَتْ تِلْكَ الْفِرَقُ الضَّالَّةُ الَّتِي يَشْمَلُهَا لَفْظُ: أَهْلِ الْأَهْوَاءِ؟ لِغَلَبَةِ اتِّبَاعِ الْهَوَى عَلَيْهِمْ، وَلَفْظُ الْبِدَع؛ لِاتِّبَاعِهِمْ مَا هُو خَارِجٌ عَنِ الدِّينَ أَجْنَبِيِّ عَنْهُ، وَأَهْلُ الشُّبُهَاكَتِ؛ لِأَنَّهُمْ يُلَبِّسُونَ الْحَقُّ بِالْبَطِل، فَيُشَبِّهُونَ بِهِ عَلَى الْعَامَّةِ؛ لِبِنَاءِ خُرُوجِهمْ عَن السُّنَّةِ عَلَى مَرَضِ الشُّبْهَةِ الْفَاسِدَةِ، وَقُدْوَتُهُمْ فِي هَذَا: الْعَدُوُّ الْأَوَّلُ: إِبْلِيسُ -لَعَّنَهُ اللَّهُ- فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ قِياسًا فِيمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الْأَعْرَاف: ١٣]؛ لَمَّا حَصَلَتْ تِلْكَ الْفِرَقُ مُنْتَسِبَةً إِلَى الْإِسْلَام، مُنْشَقَّةً عَن الْعَمُودِ الْفِقَرِيِّ لِلْمُسْلِمِينَ، ظَهَرَتْ أَلْقَابُهُمُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُمَيِّزَةُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، لِنَفْى الْفِرَقِ وَالْأَهْوَاءِ عَنْهُمْ، سَوَاءٌ مَا كَانَ مِنَ الْأَسْمَاءِ ثَابِتًا لَهُمْ بِأَصْلِ الشَّرْعِ: الْجَمَاعَةُ -جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ، الْفِرْقَةُ النَّاجِيةُ، الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، أَوْ بِوَاسِطَةِ التِزَامِهِمْ بِالسُّنَّةِ أَمَامَ أَهْلِ الْبِدَعِ؛ وَلِهَذَا حَصَلَ الرَّبْطُ لَهُمْ بِالصَّدْرِ الْأَوَّلِ، فَقِيلَ لَهُمْ: السَّلَفُ، أَهْلُ الْحَدِيثِ، أَهْلُ الْأَثَرِ - أَهْلُ السُّنَّةِ، وَهَذِهِ الْأَلْقَابُ تُخَالِفُ أَيَّ لَقَبٍ كَانَ لِأَيِّ فِرْقَةٍ كَانَتْ» اه.

إِنَّهُ التَّمَيُّزُ وَالتَّشَرُّفُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى خَيْرِ الْأُمَّةِ.

وَعَلَيْهِ: فَإِنَّ السَّلَفِيَّ: هُوَ الَّذِي إِذَا ذُكِرَتِ الْفِرَقُ الَّتِي تُخَالِفُ الْمَنْهَجَ الْحَقَّ لَا يَتَعَصَّبُ وَلَا يَغْضَبُ؛ فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَبَرَاءَهُ لِحِزْبِ اللَّهِ، السَّائِرِ عَلَى مَنْهَج اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

رَوَى الْإِمَامُ الْآجُرِّيُّ فِي الشَّرِيعَةِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ (٢١١٢) لَمَّا سُئِلَ: مَنِ السُّنِّيُّ؟ قَالَ: «السُّنِّيُّ الَّذِي إِذَا ذُكِرَتِ الْأَهْوَاءُ لَمْ يَغْضَبْ لِشَيْءٍ مِنْهَا».

• خَامِسًا: نَقْلُ الْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ السَّلَفِ:

قَالَ ابْنُ قُدَامَةً فِي (ذَمَّ التَّأْوِيلِ) (ص: ٣٤٩): "فَقَدْ ثَبَتَ وَجُوبُ اتِّبَاعِ السَّلَفِ -رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، وَالْعِبْرَةُ دَلَّتْ عَلَيْهِ، فَإِنَّ السَّلَفَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُصِيبِينَ أَوْ مُخْطِئِينَ، فَإِنْ كَانُوا مُصِيبِينَ وَجَبَ يَكُونُوا مُصِيبِينَ أَوْ مُخْطِئِينَ، فَإِنْ كَانُوا مُصِيبِينَ وَجَبَ النَّاعُهُمْ؛ لِأَنَّ اتِّبَاعُ الصَّوَابِ وَاجِبٌ، وَرُكُوبَ الْخَطَإِ فِي الْإِعْتِقَادِ حَرَامٌ؛ وَلِأَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا مُصِيبِينَ كَانُوا عَلَى الصِّرَاطِ الاعْتِقَادِ حَرَامٌ؛ وَلِأَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا مُصِيبِينَ كَانُوا عَلَى الصِّرَاطِ

الْمُسْتَقِيم، وَمُخَالِفُهُمْ مُتَّبِعٌ لِسَبِيلِ الشَّيْطَانِ الْهَادِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيم، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاتِّبَاعِ سَبِيلِهِ وَصِرَاطِه، وَنَهَى عَنِ النَّبَاعِ مَا سِوَاهُ، فَقَالَ: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهٌ وَلَا اتَّبَاعِ مَا سِوَاهُ، فَقَالَ: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهٌ وَلَا تَنْبَعُوا السَّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ قَلَاكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَنَيَّعُوا السَّبُلُ فَنَفَرَق بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ قَلْكُم وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَنَقُونَ فَي الْأَنْهُ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ مُخْطِئُوا فِي هَذَا، قَادِحًا فِي حَقِ الْإِسْلامِ كُلِّهُ، لِأَنَّهُ إِنْ جَازَ أَنْ يُخْطِئُوا فِي هَذَا، جَازَ خَطَوُهُمْ فِي عَيْرِهِ مِنَ الْإِسْلامِ كُلِّهُ، وَيَنْبَغِي أَلَّا تُنْقَلَ جَازُ النَّرِينَ لَقُولَ هَذَا، النَّبِي لَقُولَ هَذَا، الشَّرِيعَةُ، وَلَا يَجُوزُ اللَّمُسْلِمِ أَنْ يَقُولَ هَذَا الشَّرِيعَةُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَلَا يَعْتَقِدُهُ اللَّهُ الرَّوايَةُ وَتَزُولُ الشَرِيعَةُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَلَا يَعْتَقِدُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ ال

\* \* \*

## الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ

#### (السَّلَفِيُّونَ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ)

أُوَّلًا: مَنْ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمَا هِي خَصَائِصُهُمْ؟:

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (٣/ عَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (٣/ ٣٤٦): «فَمَنْ قَالَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ» اه.

وَقَالَ أَيْضًا فِي الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ (ص: ٣٤): «ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: اتِّبَاعُ الرَّسُولِ ﷺ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَاتِّبَاعُ الْمَسُولِ ﷺ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ (٢٦٧٦) وَقَالَ: (حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَذِهِ (١٧٠٧٩).

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَيَعْلَمُونَ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ وَيَعَيِّهُ عَلَى هَدْي كُلِّ أَحَدٍ؛ وَلِهَذَا النَّاسِ، وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ وَيَعَيِّهُ عَلَى هَدْي كُلِّ أَحَدٍ؛ وَلِهَذَا النَّالِ ، وَسُمُّوا بِالْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الْإِجْتِمَاعُ وَضِدُهَا الْفُرْقَةُ، وَالْإِجْمَاعُ هُوَ الْأَصْلُ النَّالِثُ النَّذِي الْاجْتِمَاعُ وَضِدُهَا الْفُرْقَةُ، وَالْإِجْمَاعُ هُوَ الْأَصْلُ النَّالِثُ النَّانِ النَّالِثُ النَّاسُ مِنْ أَقُوالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ، مِمَّا لَهُ تَعَلَّقُ بِالدِّينِ» اه.

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ رَجَبِ الْحَنْبَلِيُّ كَمَا فِي جَامِعِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ (ص: ٣٨٧): «وَالسُّنَّةُ: الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ، فَيَشْمَلُ وَالْحِكَمِ (ص: ٣٨٧): «وَالسُّنَّةُ: الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ، فَيَشْمَلُ ذَٰلِكَ التَّمَسُّكَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ عَيَّا وَخُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ مِنَ الْاعْتِقَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ، وَهَذِهِ هِي السُّنَّةُ الْكَامِلَةُ، وَلِهِ خَلَقَادُاتِ السُّنَّةُ الْكَامِلَةُ، وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ قَدِيمًا لَا يُطْلِقُونَ اسْمَ السُّنَّةِ إِلَّا عَلَى مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ اه.

وَقَالَ ابْنُ حَزْم كَمَا فِي كِتَابِهِ: (الْفِصَلِ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالنَّحَلِ) (٢/ ٢٧١): «وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِينَ نَذْكُرُهُمْ: هُمْ أَهْلُ النِّدْعَةِ، فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ وَيُلِيَّ، وَكُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيارِ التَّابِعِينَ، ثُمَّ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيارِ التَّابِعِينَ، ثُمَّ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ،

وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ جِيلًا فَجِيلًا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَمِنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِّ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ» اه.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَلْبِيسِ إِبْلِيسَ (ص: ٢١): «وَلَا رَيْبَ أَنَّا أَهْلَ النَّقْلِ وَالْأَثَرِ الْمُتَّبِعِينَ آثَارَ الرَّسُولِ ﷺ، وَآثَارَ الصَّحَابَةِ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقِ الَّتِي لَمْ يَحْدُثْ فِيهَا حَادِثُ وَالْبِدَعُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَادِثُ، وَإِنَّمَا وَقَعَتِ الْحَوَادِثُ وَالْبِدَعُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ اله.

وَعَلَيْهِ، يَعْلَمُ الْعَاقِلُ عِظَمَ مَنْهَجِ السَّلَفِ الْكِرَامِ الْخَالِصِ مِنَ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ، الشِّرْبُ الْأُولُ الَّذِي لَمْ يُطْرَقُ وَلَمْ يَفْسَدْ، الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ، الشِّرْبُ الْأُولُ الَّذِي لَمْ يُطْرَقْ وَلَمْ يَفْسَدْ، فَمَنْ أَرَادَ الْعِصْمَةَ مِنَ الزَّلَلِ فَلِيسْتَمْسِكْ بِغَرْزِ سَلَفِهِ الْأَطْهَارِ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

• ثَانِيًا: السَّلَفِيُّونَ أَهْلُ الْإِتِّبَاعِ الْمَحْضِ:

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ كَمَا فِي الْفَتَاوَى السَّعْدِيَّةِ (ص: ٦٣): "فَأَهْلُ السُّنَّةِ الْمَحْضَةِ السَّالِمُونَ مِنَ الْبِدَعِ، الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُصُولِ التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ وَالْقَدَرِ وَمَسَائِلِ الْإِيمَانِ وَغَيْرِهَا " اه.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ فِي شَرْحِ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ (١/ ٤٥): «فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمُ السَّلَفُ مُعْتَقَدًا، حَتَّى الْمُتَأْخِّرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ » اه.

وَلَمَّا سُئِلَتِ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ لِلْإِفْتَاءِ، فَتْوَى (٦١٤٩)، وَالْفَتْوَى: (١٣٦١) مِنْ مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (٢/ ٢٤٠ - ٢٣٤): أُرِيدُ تَفْسِيرًا لِكَلِمَةِ السَّلَفِ؟ وَمَنْ هُمُ السَّلَفِيُّونَ؟ وَمَا هِيَ السَّلَفَيَّةُ فِي رَأْيِكُمْ؟

فَأَجَابُوا: «السَّلَفُ: هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمُتَّبِعُونَ لِمُحَمَّدٍ عَلَى نَهْجِهِمْ إِلَى يَوْمِ لِمُحَمَّدٍ عَلَى نَهْجِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْمُحَمَّدِ عَلَى نَهْجِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، وَلَمَّا سُئِلَ عَلَى الْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ قَالَ: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي»(١).

وَالسَّلَفِيَّةُ: نِسْبَةٌ إِلَى السَّلَفِ، وَهُمْ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَّهُ الْهُدَى مِنَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُمْ اللَّذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالخَيْرِيَّةِ فِي قَوْلِهِ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالخَيْرِيَّةِ فِي قَوْلِهِ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ (١) سَيَأْتِي تَخْرِيجُهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.

يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»(١) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

وَالسَّلَفِيُّونَ: جَمْعُ سَلَفِيّ: نِسْبَةً إِلَى السَّلَفِ، وَهُمُ الَّذِينَ سَارُوا عَلَى مِنْهَاجِ السَّلَفِ: مِنَ اتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِمَا، وَالْعَمَلِ بِهِمَا، فَكَانُوا بِذَلِكَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ» اه.

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُنَيْمِينَ فِي شَرْحِ الْوَاسِطِيَّةِ (١/ ٥٣ - ٤٥): «وَلِهَذَا يُخْطِئُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ثَلَاثَةٌ: سَلَفِيُّونَ، وَأَشْعَرِيُّونَ، وَمَاتُرِيدِيُّونَ، فَهَذَا خَطَأْ، نَقُولُ: كَيْفَ يَكُونُ الْجَمِيعُ أَهْلَ سُنَّةٍ وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا كَيْفَ يَكُونُ الْجَمِيعُ أَهْلَ سُنَّةٍ وَكُلُّ وَاحِدِيرُدُّ عَلَى الْآخَرِ؟! الضَّلالُ؟! وَكَيْفَ يَكُونُوا أَهْلَ سُنَّةٍ وَكُلُّ وَاحِدِيرُدُّ عَلَى الْآخَرِ؟! هَذَا لاَ يُمْكِنُ، مَنْ وَافَقَ السُّنَّةَ هُو صَاحِبُ سُنَّةٍ، وَمَنْ خَالَفَ السُّنَةَ فَلَيْسَ صَاحِبَ سُنَّةٍ، فَنَحْنُ نَقُولُ: السَّلَفُ هُمْ: أَهْلُ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَلا يَصْدُقُ الْوَصْفُ عَلَى غَيْرِهِمْ أَبَدًا، وَالْكَلِمَاتُ تُعْتَبَرُ بِمَعَانِيهَا، لِتَنْظُرْ كَيْفَ نُسَمِّي مَنْ خَالَفَ السُّنَة وَالْجَمَاعَةِ هُمُ السَّلَفُ مُعْمَاعَة هُمُ السَّلَفُ وَالْجَمَاعَة هُمُ السَّلَفُ مُعْمَاعَة هُمُ السَّلَفُ السُّنَة وَالْجَمَاعَة هُمُ السَّلَفُ السَّنَة وَالْجَمَاعَة هُمُ السَّلَفُ السُّنَة وَالْجَمَاعَة هُمُ السَّلَفُ السُّنَة وَالْجَمَاعَة هُمُ السَّلَفُ السَّلَافُ الْسُنَة وَالْجَمَاعَة هُمُ السَّلَفُ السُّلَافَ السُّنَة وَالْجَمَاعَة هُمُ السَّلَفَ الْمُ

وَلَوْ وَقَفْنَا عَلَى مَعْنَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عِنْدَ اللُّغُولِيِّينَ، لَوَجَدْنَا

<sup>(</sup>١) الْبُخَارِيُّ (٢٦٥١)، مُسْلِمٌ (٢٥٣٥).

مَا يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ آنِفًا، مِنْ كَوْنِهِمُ اجْتَمَعُوا عَلَى الْحَقِّ وَعَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم الْقَوِيم. الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم الْقَوِيم.

أَمَّا السُّنَةُ: فَقَدْ قَالَ ابْنُ مَنْظُورِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ (٩/ ٣٥١): «السُّنَّةُ الطَّرِيقَةُ الْمَحْمُودَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ؛ وَلِذَلِكَ قِيلَ: فُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقَةِ الْمَحْمُودَةِ، وَهِي مَأْخُوذَةٌ مِنْ السَّنَةِ، مَعْنَاهُ: مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقَةِ الْمَحْمُودَةِ، وَهِي مَأْخُوذَةٌ مِنَ السَّنَن، وَهُوَ الطَّرِيقُ» اه.

وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ عَلَى مَعْنَى السُّنَّةِ (٢/ ٣٦٨): «وَالْأَصْلُ فِيهَا الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرَةِ»» اه.

وَلَا رَيْبَ أَنَّ السِّيرَةَ الْحَقَّةَ هِيَ سِيرَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَفِنَا الْكِرَام، وَسِيرَةَ غَيْرِهِمْ، إِنَّمَا هِيَ عَلَى سَبِيلِ الْهَلَاكِ.

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِثُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ الْعَذَابُ قُبُلًا اللَّهُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْلِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا اللَّهُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْلِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا اللَّهُ اللّ

وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ: فَقَدْ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي مَقَايِيسِ اللَّغَةِ (١/ ٤٨١ - ٤٨١): «الْجِيمُ وَالْمِيمُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى تَضَامٌ الشِّيء، يُقَالُ: جَمَعْتُ الشَّيْءَ جَمْعًا، وَأَجْمَعْتُ عَلَى الْأَمْرِ إِجْمَاعًا، وَيُقَالُ: فَلَاةٌ مُجَمَّعَةٌ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِيهَا وَلَا

يَتَفَرَّ قُونَ خَوْفَ الضَّلالِ» اه.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالْإِجْمِاعِ، عَلَى مَنْهَج السَّلَفِ الْكِرَامِ، فَمَا تَفَرَّقُوا، وَالْإِجْمِاعِ، عَلَى مَنْهَج السَّلَفِ الْكِرَامِ، فَمَا تَفَرَّقُوا، وَمَا اخْتَلَفُوا، وَمَا ضَلُّوا، وَلَا خَافُوا الَضَّلالَ وَالْفُرْقَةَ وَالْخِلَافَ؛ لِأَنَّهُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى الْحَقِّ الْوَاضِحِ الْبَيِّنِ الْجَلِيِّ، وَالْخِلَافَ؛ لِأَنَّهُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى الْحَقِّ الْوَاضِحِ الْبَيِّنِ الْجَلِيِّ، وَالْخِلَافَ؛ لِأَنَّهُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى الْحَقِّ الْوَاضِحِ الْبَيِّنِ الْجَلِيِّ، وَالْخِلِيِّ وَالْخِلِيِّ وَالْحَقِي وَالْحَقِي وَالْكَهُ وَالْكَهُ وَالْكَهُ وَالْكَ مِن الْحَلِي اللهَ هُو الْعَلِيُّ اللهَ هُو الْحَقَ الْمُعِيلُ الْمَامُ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١٩١٨): (مَنْ كَرِهَ اللّهَ مُو اللّهَ هُو الْحَقُ الْمُبِينُ».

وَعَلَيْهِ، فَإِنَّ السَّلَفِيِّينَ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وتَابِعِيهِمْ، وَمَنْ سَارَ عَلَى هَدْيِهِمْ وَنَهْجِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ هَذَا الدِّينِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ، وَمَنِ اقْتَفَى آثَارَهُمْ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِمْ، وَاهْتَدَى بِهَدْيِهِمْ، وَاسْتَمْسَكَ بِمَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَلَاقُهُ وَبَرَاقُهُ وَأَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَمُعْتَقَدُه عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ.

• الْوَهَّابِيَّةُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهَا هِيَ أَصْلُ السَّلَفِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: بَقِيتْ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا، وَهِيَ مَا يُرَدِّدُهُ النَّاسُ بَيْنَ الْمَكْرِ لِدِينِ اللَّهِ، وَبَيْنَ جَهْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَهُوَ الْكَلَامُ عَلَى الْوَهَّابِيَّةِ:

وَهُمْ يُرِيدُونَ بِهَا ظُلْمًا وَبُهْتَانًا الْإِرْهَابِيِّينَ، وَهِي نِسْبَةٌ إِلَى الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، مُجَدِّدِ دِينِ اللَّهِ، الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ سَبَبًا لِرُجُوعِ النَّاسِ إِلَى عَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ الْخَالِصَةِ مِنَ الشِّرْكِ اللَّهُ سَبَبًا لِرُجُوعِ النَّاسِ إِلَى عَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ الْخَالِصَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْإِلَحُادِ، وَإِلْزَامِ الْأُمَّةِ بِمَنْهَجِ الصَّحَابَةِ السَّلَفِ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وَذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ، الْمُتَوَفَّى وَذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ مُحَمَّدُ فِيهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَاللَّهِ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ وَالْأَضْرِحَةُ وَالْأَوْلِياءُ، وَيُطْلَبُ مِنْهَا دَفْعُ الضُّرِّ وَجَلْبُ النَّفْعِ، وَالْأَصْرِحَةُ وَالْأَوْلِياءُ، وَيُطْلَبُ مِنْهَا دَفْعُ الظَّهُ سَبَبًا لِهَدْمِ صُرُوحِ مِنْ رِزْقٍ وَوَلَدٍ وَشِفَاءٍ وَعَيْرِ ذَلِكَ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ سَبَبًا لِهَدْمِ صُرُوحِ الْكُفْرِ وَالْإِلْحَادِ وَالشِّرْكِ، وَإِخْلَاصِ الدِّينِ كُلِّهِ لِلَّهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ الْكُفْرِ وَالْإِلْحَادِ وَالشَّرْكِ، وَإِخْلَاصِ الدِّينِ كُلِّهِ لِلَّهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً - فِي وَقْتِ الْأُمَّةُ شَرْقُهَا وَغَرْبُهَا، شِمَالُهَا وَجَنَوْبُهُا وَحَنْ الْكُفْرِ وَغُلَاةُ الصُّوفِيَّةِ، وَعَشْعَشَ فِي نَعْشِ التَّوْحِيدِ سُوسُ الْإِلْحَادِ.

وَسَاعَدَهُ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى ذَلِكَ، أَنْ قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ حَاكِمَ أَرْضِ الْحِجَازِ فَكَانَ التَّغْيِيرُ إِلَى دِينِ اللَّهِ الْقَوِيمِ بِيدِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَعَالِمِ الْأُمَّةِ الْإُمَّةِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ.

وَمَنْ أَرَادَ التَّحْقِيقَ فَعَلَيْهِ بِكُتُبِ الْإِمَامِ وَالنَّظْرِ فِيهَا، مِنْهَا كُتَّابُ التَّوْحِيدِ، وَالْأُصُولِ الثَّلاثَةِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأَرْبَعَةِ، وَكَشَّفِ الشُّبُهَاتِ، وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَهَا الْقَبُولَ وَشَرَحَهَا وَدَرَّسَهَا جُلُّ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فِي أَنْحَاءِ الْأَرْضِ، فَمِنْ جُمْلَةِ الطَّعْنِ فِي دِينِ اللَّهِ: مِنَ الْعَلْمَانِيِّينَ وَاللِّيبْرَالِيِّينَ مِنْ جُمْلَةِ الطَّعْنِ فِي دِينِ اللَّهِ: مِنَ الْعَلْمَانِيِّينَ وَاللِّيبْرَالِيِّينَ مِنْ نَاحِيةٍ، وَمِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ وَالضَّلَالَاتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ نَاحِيةٍ أُخْرَى، حَتَّى أَصْبَحَ جُلُّ النَّاسِ يُرَدِّدُونَ كَمَا يُرَدِّدُ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ وَلَا تَبْيينِ.

يَقُولُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازِ كَمَا فِي مَجْمُوعِ فَتَاوِيهِ (٣/ ٣): «وَلَيْسَتِ الْوَهَّابِيَّةُ مَذْهَبًا خَامِسًا كَمَا يَزْعُمُهُ الْجَاهِلُونَ وَالمُغْرِضُونَ، وَإِنَّمَا هِي دَعْوَةٌ إِلَى الْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ، وَتَجْدِيدِ مَا دُرِسَ (أَيْ: مُجِيَ) مِنْ مَعَالِم الْإِسْلامِ وَالتَّوْجِيدِ » اه.

وَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ قَاطِبَةً، إِلَّا الْقَلِيلَ مِنْ غُلَاةِ الصُوفِيِّينَ مِنْهُمْ، وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ الَّذِينَ لَمْ يُحْلِصُوا اللَّينَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، الَّذِي قَدْ يَصِلُ الْأَمْرُ عِنْدَهُمْ لِبُغْضِ الْإِمَامِ اللَّينَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، الَّذِي قَدْ يَصِلُ الْأَمْرُ عِنْدَهُمْ لِبُغْضِ الْإِمَامِ وَاتَّهَامِهِ زُورًا وَبُهْتَانًا، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِقُوَّةِ الْحَقِّ الْذِي عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْإِمَامُ، وَالَّذِي بِهِ يُفْتَضَحُ الْبَاطِلُ وَأَهْلُهُ، وَكُتُبُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ وَكُلُللَّهُ مَوْجُودَةٌ مُسْتَفِيضَةٌ بِكُلِّ مَكَانٍ لِمَنْ أَرَادَ التَّحْقِيقَ.

يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي شَرْحِ الْعَقِيدَةِ الْأَصْفَهَانِيَّةِ (ص: ١٢٨): «وَلَا تَجِدُ إِمَامًا فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ كَمَالِكِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبِفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَمَثْلِ الْفُضَيْلِ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَمَعْرُوفِ الْكَرْخِيِّ، وَأَمْثَالِهِمْ – إِلَّا وَهُمْ مُصَرِّحُونَ سُلَيْمَانَ، وَمَعْرُوفِ الْكَرْخِيِّ، وَأَمْثَالِهِمْ – إِلَّا وَهُمْ مُصَرِّحُونَ بِأَنَّ أَفْضَلَ عِلْمِ هُمْ مَا كَانُوا فِيهِ مُقْتَدِينَ بِعِلْمِ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الصَّحَابَةِ ، وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الصَّحَابَةَ فَوْقَهُمْ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْفَضَائِلِ وَالْمَنَاقِبِ» [ه. وَهُمْ

وَمِنْ ثَمَّ، كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ هِي:

\* \* \*

# الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

# السَّلَفِيَّةُ أَمَانٌ لِلْأُمَّةِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ السَّلَفِيَّةُ أَتَى الْأُمَّةَ مَا يُوعَدُونَ، وَهِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيةُ مِنْ بَيْنِ الْفِرَقِ

فَإِذَا تَقَرَّرَ عِنْدَكَ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ أَنَّ السَّلَفَ الْكِرَامَ هُمْ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِلَيْكَ مَا يَلِي:

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً كَمَا فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (٤/ ٢٠١): «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النِّسَاء: ١١٥]. وقَدْ شَهِدَ اللَّهُ لِأَصْحَابِ نَبِيهِ عَلَيْهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ بِالإِيمَانِ، فَعُلِمَ قَطْعًا أَنَّهُمُ الْمُورَادُ بِالْآيَةِ وَمَنْ الْكُرِيمَةِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصارِ اللَّهُ عَنْمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَتِ وَالْأَنصارِ تَجْدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التَّوْبَة: وَاللَّهُ عَنْمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَرَنَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْمٍ وَالْتَبَعُونَكَ وَلَا الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ [التَّوْبَة : ١٠٠]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱللَّهُ عِنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَنْ الشَّكِينَةَ عَلَيْمٍ وَالْتَبَعُونَكَ عَنْ الشَّوْدِينَ فَيْ الْمُورُونَ أَنْ السَّكِينَةُ عَلَيْمِ وَالْتَهُمُ وَلَاكُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ وَالْتَهُ عَنْ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ وَالْتَهُمُ وَلَاكُ لَكُونَ الْفَالِقُونَ الْفَالِيمُ فَيْ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ وَلَاكُ عَلَيْمَ مَا فِي قُلُومِهُمْ فَأَرْلُ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْمِ مَا وَلَا لَكُومِهُمُ وَلَاكُ عَنْ النَّهُ عَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَلَاهُ وَيْبَا لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ مَا وَلَا تُعْمَادُ أَنْ مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَلَاهُ وَلِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَنْ الْمُؤْمِنَ اللْمُولُولُ اللْفُولُولُ اللَّهُ وَالْعُلِيمُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللْفُولُولُ اللْفُولُولُ اللْفُولُولُ الْمُؤْمِلُكُ اللْمُؤْمُ اللْمُعْرَالِقُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُولُولُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّه

اللَّهُ مَا تَوَلَّى وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ» اه.

وَيُوَكِّدُ ذَلِكَ وَيُفَسِّرُهُ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ الْآجُرِّيُّ فِي الشَّرِيعَةِ وَيُوَكِّدُ ذَلِكَ وَيُفَسِّرُهُ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ الْآجُرِّيُّ فِي الشَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ (١٣٤) وَالنَّلَكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ (١٣٤) وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ (٢٣٣٦) عَنِ الْخَلِيفَةِ الصَّالِحِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَّكُلَّلُهُ وَفَضْلِهِ (٢٣٣٦) عَنِ الْخَلِيفَةِ الصَّالِحِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَّكُلَّلُهُ وَفَلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُننًا، الْأَخْذُ بَهُ قَالَ: «سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَوُلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُننًا، الْأَخْذُ بِهَا النَّهُ عَلَى دِينِ بِهَا اللَّهِ، لَيْسَ لِأَحَدِ مِنَ الْخَلْقِ تَغِيرُهَا وَلَا تَبْدِيلُهَا، وَلَا النَّظُرُ فِي اللَّهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ تَغِيرُهَا وَلَا تَبْدِيلُهَا، وَلَا النَّظُرُ فِي اللَّهِ، يَعْدِهِ أَنْ تَرَكَهَا وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا شَيْءٍ خَالَفَهَا، مَنِ اهْتَدَى بِهَا فَهُو مُهْتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنْصَرَ بِهَا فَهُو مُنْ مَنْ مَضِيرًا الْمُؤْمِنِينَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا مَنْ مَصِيرًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَالَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا تُولَى ، وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَلَا أَلْكُهُ مَا وَالَّاهُ مَا عَرْبَ مَصِيرًا الْكُولُ اللَّهُ مَا وَالَّاهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَالَّاهُ مَا مُضَاءَتُ مَصِيرًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنِينَ وَلَاهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا مَنْ مَنُولُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا مُؤْمِنِينَ وَلَاهُ اللَّهُ مَا وَالَّهُ مَا مُؤْمِنِينَ وَلَاهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَاءَتُ مُ مَصِيرًا اللَّهُ مَا الْتَهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَاءَتُ مَا مَاءَتُ مَا مَاءَتُ مُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَاءَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَاءَ اللَّهُ مَا مَاءَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

## • أَوَّلًا: السَّلَفِيَّةُ أَمَنَةٌ لِلْأُمَّةِ:

رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٢٥٣١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) أَوْرَدَ ابْنُ الْقَيِّمِ هَذَا الْأَثَرَ فِي إِعْلَامِ الْمُوقِّعِينَ ثُمَّ قَالَ (٤/ ١٥١): «كَانَ مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَثِمَّةِ بِسْتَحْسِنُونَه وَيُحَدِّثُونَ بِهِ دَائِمًا» اهـ.

ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ » .

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمِ (١٦/ ٦٤): ( (بَابُ: بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَمَانٌ لِلْأُمَّةِ): بَقَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَمَانٌ لِلْأُمَّةِ): الْأَمْنَةُ وَالْأَمْنُ وَالْأَمَانُ بِمَعْنَى، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّجُومَ مَا الْأَمْنَةُ وَالْأَمْنُ وَالْأَمَانُ بِمَعْنَى، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّجُومَ مَا دَامَتْ بَاقِيةً فِي السَّمَاءِ فَالنَّمَاءُ بَاقِيةٌ، فَإِذَا انْكَدَرَتِ النَّجُومُ وَتَنَاثَرَتْ فِي الْقِيامَةِ، وَهَنَتِ السَّمَاءُ فَانْفَطَرَتْ وَذَهَبَتْ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْ : «وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ» أَيْ : مِنَ الْفِتَنِ وَالْحُرُوبِ، وَارْتِدَادِ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ، وَارْتِدَادِ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ، وَاخْتِلَافِ الْقُلُوبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا أَنْذَرَ بِهِ صَرِيحًا، وَقَعَ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ ﷺ: «وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ هَ مَعْنَاهُ: مِنْ ظُهُورِ الْبِدَعِ وَالْحَوَادِثِ فِي الدِّينِ وَالْفِتَنِ فِيهِ، وَطُلُوعِ قَرْنِ الشَّيْطَانِ، وَظُهُورِ الرُّومِ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ اه.

وَقَالَ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢٦٥١) وَمُسْلِمٌ (٢٥٥) مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ

الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمِ (١٦/ ٦٥): « (بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ): اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ خَيْرَ الْقُرُونِ قَرْنُهُ ﷺ، وَالْمُرَادُ أَصْحَابُهُ » اه.

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٧/ ٧): «وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ لِمُشَاهَدَةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ » اه.

فَهَذِهِ الْخُوْرِ كُمَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ وَالْفَضْلِ وَإِصَابَةِ الْحَقِّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوقِّعِينَ (٤/ ١٣٦)، كَذَلِكَ رَوَى الْآجُرِّيُّ فِي الشَّرِيعَةِ (٢٠٢٨) وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي جَامِعِ كَذَلِكَ رَوَى الْآجُرِّيُّ فِي الشَّرِيعَةِ (٢٠٢٨) وَأَوْرَدَهُ الْبَعَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ (٢٨٤/ الْمُحْتَصِرِ) وَأَوْرَدَهُ الْبَعَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ (٢٨٤/ الْمُحْتَصِرِ) وَأَوْرَدَهُ الْبَعَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (١/ ٢٨٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ كَانَ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ؛ فَإِنَّ الْحَيَّ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ كَانَ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ؛ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِئْنَةُ ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَيَّا لِللَّهُ لِمَا أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَيَّالِهُ ، كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْمُعْوَا اللَّهُ لِكُومُ وَلَا لَهُمْ فَضْلَهُمْ ، وَاتَبِعُوا اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ مُ وَينِهِمْ ، وَاتَّبِعُوا اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيهِمْ ، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ فَاللَهُمْ وَدِينِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ فَالْهُمْ وَدِينِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ فَاللَهُمْ وَلِكُومَا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ».

# السَّلَفِيَّةُ هِي الْفِرْقَةُ النَّاجِيةُ:

رَوَى أَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَةِ (١٣٨٠٣) عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ بَنِ رَاهَوَيْهِ لَكُلُلُهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ: مَنِ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ؟ فَقَالَ: سُرِ رَاهَوَيْهِ لَكُلُلُهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ: مَنِ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ؟ فَلَالَتَ الْجُهَّالَ: مَنِ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ؟ قَالُوا: جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ الْأَعْظَمُ؟ قَالُوا: جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ عَالِمٌ مُسْتَمْسِكٌ بِأَثَرِ النَّبِيِّ عَيِّ وَطَرِيقِهِ، فَمَنْ كَانَ مَعَهُ وَتَبِعَهُ فَهُو الْجَمَاعَةُ، لَمْ أَسْمَعْ عَالِمًا مُنْذُ الْجَمَاعَةُ، لَمْ أَسْمَعْ عَالِمًا مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً أَعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ. . . نَظَرَ أَحْمَدُ بْنُ أَسْلَمَ غَيْنَاكَ مِثْلُ أَحْمَدُ بْنُ أَسْلَمَ فَي كِتَابِ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ الَّذِي وَضَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ فَي كِتَابِ الرَّدِ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ الَّذِي وَضَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ فَي كِتَابِ الرَّدِ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ الَّذِي وَضَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنْ كَنْ الْمَعْمُ عُولَ مَنْ مُحَمَّدُ بُنُ أَسْلَمَ وَقُلَ مُحَمَّدُ بُنُ أَسْلَمَ أَنْ وَمُنْ مُحَمَّدُ بُنُ أَمْ اللّهَ عَيْتَ فَا لَهُ عَنْ اللّهُ مُنْ قَالَ: يَا أَبَا يَعْقُوبَ، رَأَتْ عَيْنَاكَ مِثْلُ مُحْمَدُ بُنُ أَسْلَمَ مَنْ اللّهُ عَنْكُ مَعْلًا مُعَلَى الْجَهْمِيَةِ النَّذِي وَضَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ أَسْلَمَ مَا فَالَ : يَا أَبَا يَعْقُوبَ، رَأَتْ عَيْنَاكَ مِثْلُ مُعْلَى مُحَمَّدُ ؟!

 فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ النَّبِيِ عَلَيْ النَّبِيِ عَلَيْ النَّبِي النَّبِي عَلَيْ الْمَوْمَ وَأَصْحَابِي "("). يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي "(").

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١٤٤٧) وَقَالَ أَحْمَدُ شَاكِرٌ: صَحِيحٌ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْنَدْرِكِ (٣٢٤١) وَقَالَ: (صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ) وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُ فِي النَّلْخِيص، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيجِهِ (٦، ٧ إِحْسَان) وَابْنُ أَبِي عَاصِم التَّلْخِيص، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيجِهِ (٦، ٧ إِحْسَان) وَابْنُ أَبِي عَاصِم فِي السُّنَةِ (٢٠٦) وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ فِي السُّنَنِ (٢٠٢) مِنَ الْمُقَدِّمَةِ، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى (١١١٧، ١١١٧٥) وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (١٦٧٨، ١٦٩٤)، وَالْمَرْوَزِيُّ فِي السَّنَةِ (١١) وَأَوْرَدَهُ مُسْنَدِهِ (١٩٠١) وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ الْهَيْنَهِيُّ فِي الْمُجْمَعِ (٧/ ٩٠) وَقَالَ: «رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُزَّارُ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ بَهُ وَهُو ثِقَةٌ، وَفِيهِ ضَعْفَ" اهد. وَعَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (١١٤١).

(٢) رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ فِي جَامِمِهِ وَقَالَ (٢٦٤١): «حَسَنْ غَرِيبٌ» وَالْآجُرِّيُّ فِي الشَّرِيعَةِ
(٣) رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ فِي جَامِمِهِ وَقَالَ (٢٦٤): «حَسَنْ غَرِيبٌ» وَالْآجُرِيُّ فِي الشَّرِيعَةِ
وَصَحَّحَهُ، وَالْمَرْوَزِيُّ فِي السَّنَّةِ (٥٩) وَابْنُ وَضَّاحٍ فِي «الْبِدَعِ وَالنَّهُي عَنْهَا/
ص: ٩٧) وَالْمُقَيْلِيُّ فِي الضَّعَفَاءِ (٢٩٠٧) وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأُوْسَطِ (٢٨٨٦)
وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (٤٤٤) وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةً فِي الْمُجْمُوعِ (٣/ ٣٥٥):
«الْحَدِيثُ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ» وَالْحَدِيثُ حَسَّنَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ فِي الصَّحِيحَةِ
(١٠٤٥)، وَالْحَدِيثُ صَحَّحَهُ أَيْضًا: ابْنُ الْقَيِّمِ وَالْعِرَاقِيُّ، وَالشَّاطِئِيُّ، وَانْظُرْ
(١٠٤)، وَالْحَدِيثِ افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ فِي حَدِيثِ افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ/ ص: ٣٣)، وَ(وَرْءُ الاِرْتِيابِ عَنْ
حَدِيثِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيُوْمَ وَالْأَصْحَابُ) لِسُلَيْم الْهِلَالِيُّ.

فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى وَاحِدٍ، وَالسَّبِيلُ الَّذِي قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالَّذِي قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» فَدِينُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ وَاحِدٍ.

فَكُلُّ عَمَلٍ أَعْمَلُهُ أَعْرِضُهُ عَلَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، فَمَا وَافَقَهُمَا عَمِلْتُهُ، وَمَا خَالَفَهُمَا تَرَكْتُهُ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ فَعَلُوا، لَكَانُوا عَلَى أَثَرِ النَّبِيِّ ﷺ ") اه.

# ثَالِثًا: خَصَائِصُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ:

ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ حَدِيثَ «مِثْلُ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي» ثُمَّ قَالَ فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (٣/ ٣٤٥): «وَأَصْحَابِي» ثُمَّ قَالَ فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (٣/ ٣٤٥): «وَلَهَمُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهُمُ

= وَقَالَ شَيْخُنَا رَسْلَانُ فِي خُطْبَةِ "خَصَائِصُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ": "فِي هَذَا الْحَدِيثِ (ابْنُ زِيادٍ الْإِفْرِيقِيُّ) وَهُو ضَعِيفٌ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ يَرْتَقِي إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ بِشَوَاهِدِهِ، فَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَقْبُولٌ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ الْأُمَّةِ سَلَفًا وَخَلَفًا» الْحَدِيثِ عِنْدَ الْأُمَّةِ سَلَفًا وَخَلَفًا؛ لِصِحَّةِ مَعْنَاهُ وَمُ الْفَتَتِهِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا مَرَّ مِنْ أَحَادِيثِ الصَّحَيْحِيْنِ وَالْآيَاتِ كَمَا فَي هَذِهِ الْمَسْلَلَةِ، فَلَا رَيْبَ بِصِحَّةِ مَعْنَاهُ عَلَى فَرْضِ عَدَم صِحَّتِهِ، وَلَكِنْ - وَلِلَّهِ فِي هَذِهِ الْمَسْلَلَةِ، فَلَا رَيْبَ بِصِحَّةِ مَعْنَاهُ عَلَى فَرْضِ عَدَم صِحَّتِهِ، وَلَكِنْ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - الْحَدِيثُ أَنْصَلَ عَلَى فَرْضِ عَدَم صِحَّتِهِ، وَلَكِنْ - وَلِلَّهِ الْمَسْلَلَةِ، فَلَا رَيْبَ بِصِحَّةِ مَعْنَاهُ عَلَى فَرْضِ عَدَم صِحَّتِهِ، وَلَكِنْ - وَلِلَّهِ الْمَسْلَلَةِ، فَلَا رَيْبَ بِصِحَّةِ مَعْنَاهُ عَلَى فَرْضِ عَدَم صِحَّتِهِ، وَلَكِنْ - وَلِلَّهِ الْمَسْلَقِيْقِ فِي اللْمُسْلَقِةِ فِي اللْمُسْلَقِةِ فَوْامُ السُّنَةِ فَوْامُ السُّنَةِ فَي الْمُونِيِّ فِي الْفِيلِودِهِ، وَالْحَدِيثُ الْجَوْزِيِّ فِي تَلْبِيسِ إِبْلِيسَ (١٤٧٧). وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَلْبِيسِ إِبْلِيسَ (١٤٧).

الْجُمْهُورُ الْأَكْبَرُ وَالسَّوَادُ الْأَعْظَمُ.

وَبِهَذَا يَتَبَثَّنُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ تَكُونَ هِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيةُ:
أَهْلَ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ، الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ مَتْبُوعٌ يَتَعَصَّبُونَ لَهُ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْقُ، وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ، وَأَعْظَمُهُمْ تَمْيِزًا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، وَأَئِمَّتُهُمْ فُقَهَاءُ فِيهَا، وَأَهْلُ مَعْرِفَةٍ بِمَعَانِيهَا وَاتِّبَاعًا لَهَا، وَتَصْدِيقًا وَعَمَلًا وَحُبًّا وَمُوالَاةً لِمَنْ وَالاهاً، وَمَعَاذِيها وَاتِّبَاعًا لَهَا، وَتَصْدِيقًا وَعَمَلًا وَحُبًّا وَمُوالاةً لِمَنْ وَالاها، وَمُعَادَاةً لِمَنْ عَادَاها، الَّذِينَ يَرُدُونَ الْمَقَالاتِ لِمَنْ وَالاها، وَمُعَادَاةً لِمَنْ عَادَاها، الَّذِينَ يَرُدُونَ الْمَقَالاتِ الْمُحْمَلَةَ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ، فَلَا يُنَصِّبُونَ مَقَالَةً وَيَحْمَلُونَهَ اللَّهُ مِنْ أُصُولِ دِينِهِمْ وَجُمَلِ كَلَامِهِمْ، إِنْ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً وَيَحْمَلُونَ مَا بُعِثَ بِهِ الرَّسُولُ مِن الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي يَعْتَقِدُونَهُ، وَيَعْتَمِدُونَهُ اه.

فَقَدْ أَجْمَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خَصَائِصَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ، وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ مِنْ مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (٤/ ٩٥): «فَهُمْ أَعْلَمُ الْأُمَّةِ بِحَدِيثِ الرَّسُولِ وَسِيرَتِهِ وَمَقَاصِدِهِ وَأَحْوَالِهِ، وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِحَدِيثِ الرَّسُولِ وَسِيرَتِهِ وَمَقَاصِدِهِ وَأَحْوَالِهِ، وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ: الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى سَمَاعِهِ، أَوْ كِتَابَتِهِ، أَوْ روايَتِهِ، بَلْ نَعْنِي بِهِمْ: كُلَّ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِحِفْظِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ طَاهِرًا ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْقُرْآنِ. فَظَاهِرًا ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْقُرْآنِ.

وَأَدْنَى خَصْلَةٍ فِي هَؤُلاءِ: مَحَبَّةُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، وَالْبَحْثُ

عَنْهُمَا وَعَنْ مَعَانِيهِمَا وَالْعَمَلُ بِمَا عَمِلُوهُ مِنْ مُوجَبِهَا، فَفُقَهَاءُ الْحَدِيثِ أَخْبَرُ بِالرَّسُولِ مِنْ فُقَهَاءِ غَيْرِهِ» اهـ.

وَقَالَ ابْنُ رَجَبِ الْحَنْبَلِيُّ كَمَا فِي جَامِعِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ (ص: ٣٨٦): «هَذَا إِخْبَارٌ مِنْهُ ﷺ بِمَا وَقَعَ فِي أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ كَثْرَةِ الإخْتِلَافِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَفِي الْأَعْمَالِ كَثْرَةِ الإخْتِلَافِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَفِي الْأَعْمَالِ وَالْإَعْتِقَادَاتِ، وَهَذَا مُوافِقٌ لِمَا رُوي عَنْهُ مِنَ افْتِرَاقِ أُمَّتِهِ عَلَى بِضْع وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَأَنَّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً، وَهِي مَا كَانَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ، وَلِذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ أَمَرَ عِنْدَ وَهِي مَا كَانَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ، وَلِذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ أَمَرَ عِنْدَ الْإِفْتِرَاقِ بِالتَّمَسُّكِ بِسُنَتِهِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِهِ» اه.

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ فِي شَرْحِ الْعَقِيدَةِ السَّفَارِينِيَّةِ (ص: ٩٧ - ٩٨) عَلَى الْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ: «نُجْزِمْ جَزْمًا بِأَنَّهَا هِيَ فِرْقَةُ أَهْلِ الْأَثْرِ، يَعْنِي: الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ: إِمَّا أَثَرٌ، أَوْ نَظَرٌ، فَإِنْ كَانَ الدَّلِيلَ: إِمَّا أَثَرٌ، أَوْ نَظَرٌ، فَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ شَرْعِيًّا فَهُو أَثَرٌ، فَمَنْ كَانَ الدَّلِيلُ شَرْعِيًّا فَهُو أَثَرٌ، فَمَنْ هُمْ أَهْلُ الْأَثَوِي فَهُو النَّائِيلُ شَرْعِيًّا فَهُو أَثَرٌ، فَمَنْ هُمْ أَهْلُ الْأَثَوِي هُمُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْآفَارَ، وَاتَّبَعُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَةَ وَأَقُوالَ الصَّحَابَةِ وَلَيْنَ التَّرَمُوا طَرِيقَ السَّلَفِ» آي فِرْقَةٍ مِنَ الْفِرَقِ إِلَّا عَلَى السَّلَفِ» آهِ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازٍ كَمَا فِي مَجْمُوعِ فَتَاوَى وَمَقَالَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ (٨/ ١٨٢): «وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيةَ هِيَ

الْجَمَاعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْ وَالْاسْتِقَامَةِ عَلَى مِنْ تَوْجِيدِ اللَّهِ، وَطَاعَةِ أَمْرِهِ، وَتَرْكِ نَّوَاهِيهِ، وَالاسْتِقَامَةِ عَلَى مِنْ تَوْجِيدِ اللَّهِ، وَطَاعَةِ أَمْرِهِ، وَتَرْكِ نَّوَاهِيهِ، وَالاسْتِقَامَةِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلًا وَعَمَلًا وَعَقِيدَةً، هُمْ أَهْلُ الْحَقِّ، وَهُمْ دُعَاةُ الْهُدَى، وَلَوْ تَفَرَّقُوا فِي الْبِلَادِ، يَكُونُ مِنْهُمْ فِي الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَيَكُونُ مِنْهُمْ فِي مَنْهُمْ فِي الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَيَكُونُ مِنْهُمْ فِي مِنْهُمْ فِي الشَّامِ، وَيَكُونَ مِنْهُمْ فِي آسِيا، مِصْرَ، وَيَكُونُ مِنْهُمْ فِي آسِيا، وَيَكُونُ مِنْهُمْ فِي آسِيا، فَهُمْ جَمَاعَاتُ كَثِيرَةٌ، يُعْرَفُونَ بِعَقِيدَتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، فَإِذَا كَانُوا فَي جَمَاعَاتُ كَثِيرَةٌ، يُعْرَفُونَ بِعَقِيدَتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، فَإِذَا كَانُوا حَينِ اللَّهِ النَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ عَلَى فَهُمْ أَهْلُ السَّنَةِ وَلَا يَكِنَا فَي جَهَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَلَكِنْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَالْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانُوا فِي جِهَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَلَكِنْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَقِلُونَ جَدًّا.

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ الضَّابِطَ هُوَ اسْتِقَامَتُهُمْ عَلَى الْحَقِّ» اه.

وَقَالَ: «هُمْ السَّلَفِيُّونَ وَمَنْ مَشَى عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ الصَّالِح» اه.

فَأُوْضَحَ الشَّيْخُ أَنَّ ضَابِطَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ، وَالسَّلَفِيَّةِ الْحَقَّةِ الْخَالِصَةِ هُوَ الاَسْتِقَامَةُ عَلَى الْحَقِّ وَالثَّبَاتُ عَلَيْهِ، وَهَذَا الْأَمْرُ يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ وَبَيَانٍ؛ حَتَّى تَظْهَرَ صُورَةُ السَّلَفِيَّةِ الْحَقَّةِ الصَّحِيحَةِ. الصَّحِيحةِ.

الضَّابِطُ الصَّحِيحُ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ وَالسَّلَفِيَّةِ الْحَقَّةِ:
 الاسْتِقَامَةُ عَلَى الْحَقِّ:

يَقُولُ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي مَدَارِجِ السَّالِكِينَ بَيْنَ مَنَازِلِ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (٢/ ١٠٣ – ١٠٥): "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ النَّهِ ثَمْ السَّتَقَدَمُوا تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ أَلَّا اللَّهُ ثَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ ثَمَّ اللَّهُ ثَمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ أَلَّا عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ أَلَّا عَنَافُوا وَلَا تَحْرُفُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ﴿ ﴾ لَمُنتَعَلَمُوا فَلَا اللهُ ثُمَّ السَّتَقَلَمُوا فَلَا اللهُ ثُمَّ السَّتَقَلَمُوا فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَفُونَ ﴿ إِلْا خَقَافَ: ١٣، ١٤].

وَقَالَ لِـرَسُـولِـهِ ﷺ: ﴿فَاسْتَقِمْ كُمَاۤ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا نَظُغُواۡ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ ﴾ [هُود: ١٢].

فَبَيَّنَ أَنَّ الاِسْتِقَامَةَ ضِدُّ الطُّغْيَانِ، وَهُوَ مُجَاوَزَةُ الْحُدُودِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ وَقَالَ تَعَالَى: [اللَّهُ وَالسَّغَفِرُوهُ ﴿ [فُصِّلَتْ: ٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَلَوِ السَّقَتَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاةً عَدَقًا ۞ ﴾ [الجن: ١٦].

سُئِلَ صِدِّيقُ الْأُمَّةِ وَأَعْظَمُهَا اسْتِقَامَةً أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ضَطُّهُم

عَنِ الإسْتِقَامَةِ؟ فَقَالَ: «أَلَّا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا» يُرِيدُ الاسْتِقَامَةَ عَنِ الإسْتِقَامَةَ عَلَى مَحْضِ التَّوْجِيدِ(١).

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْاسْتِقَامَةُ: أَنْ تَسْتَقِيمَ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْي وَلَا تَرُوغَ رَوَغَانَ الثَّعَالِبِ».

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ضَيْظِيْهُ: «اسْتَقَامُوا: أَخْلَصُوا الْعَمَلَ لِلَّهِ».

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ السَّتَقَامُوا: أَدَّوُا الْفَرَائِضَ».

وَقَالَ الْحَسَنُ: «اسْتَقَامُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَعَمِلُوا بِطَاعَتِهِ، وَاجْتَنِبُوا مَعْصِيتَهُ».

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «اسْتَقَامُوا عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى لَحِقُوا بِاللَّهِ».

# وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- يَقُولُ:

(١) قَالَ الْعَلَّامَةُ حَامِدٌ الْفَقِي كَظُلْلُهُ تَعْلِيقًا عَلَى هَذَا: "وَمَنِ اسْتَقَامَ عَلَى مَحْضِ التَّوْحِيدِ الصَّادِقِ الَّذِي يَدِينُ بِهِ الصِّدِّيقُ، وَاسْتَقَامَ لَهُ تَوْحِيدُهُ عَلَى الْعِلْمِ التَّوْحِيدِ الصَّادِقِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ، وَآثَارِهَا فِي الْأَنْفُسِ وَالْآفَاقِ، اسْتَقَامَ فِي كُلُّ شَائِّهِ عَلَى الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيم، فَاسْتَقَامَ لَهُ كُلُّ عَمَلٍ وَكُلُّ حَالٍ» اهد.

«اسْتَقَامُوا عَلَى مَحَبَّتِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ، فَلَمْ يَلْتَفِتُوا عَنْهُ يَمْنَةً وَلَا يَسْرَةً».

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ضَطِيهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ»(١).

وَفِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ رَهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصَوْا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ »(٢).

وَالْمَطْلُوبُ مِنَ الْعَبْدِ الاسْتِقَامَةُ وَهِيَ السَّدَادُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَالْمُقَارَبَةُ، فَإِنْ نَزَلَ عَنْهَا: فَالتَّفْرِيطُ وَالْإِضَاعَةُ، كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ» ("). فَجَمَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَقَامَاتِ الدِّينِ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ السَّدَادُ وَالْإِصَابَةُ فِي النَّيَاتِ كُلُهَا، فَأَمَرَ بِالِاسْتِقَامَةِ، وَهِي السَّدَادُ وَالْإِصَابَةُ فِي النَّيَاتِ

<sup>(</sup>١) مُسْلِمٌ (٣٨).

<sup>(</sup>٢) هَذَا الْحَدِيثُ بِلَفْظِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ (٢٢٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) مُسْلِمٌ (٢٨١٨).

وَالْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ.

وَأَخْبَرَ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ: أَنَّهُمْ لَا يُطِيقُونَهَا، فَنَقَلَهُمْ إِلَى الْمُقَارَبَةِ، وَهِي أَنْ يُقَرِّبُوا مِنَ الْإسْتِقَامَةِ بِحَسَبِ طَاقَتِهِمْ، الْمُقَارَبَةِ، وَهِي أَنْ يُقَرِّبُوا مِنَ الْإسْتِقَامَةِ بِحَسَبِ طَاقَتِهِمْ، كَالَّذِي يَرْمِي إِلَى الْغَرَضِ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ يُقَارِبه، وَمَعَ هَذَا فَأَخْبَرَهُمْ: أَنَّ الْإسْتِقَامَةَ وَالْمُقَارَبَةَ لَا تُنَجِّي يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَلَا يُرْكُنُ أَحَدٌ إِلَى عَمَلِهِ، وَلَا يُعْجَبُ بِهِ، وَلَا يَرَى أَنَّ نَجَاتَهُ بِهِ، بَلْ إِنَّمَا نَجَاتُهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَعَفْوِهِ وَفَصْلِهِ.

فَالاسْتِقَامَةُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ بِمَجَامِعِ الدِّينِ، وَهِي الْقِيامُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَلَى حَقِيقَةِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَالاسْتِقَامَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْأَقْوَالِ، وَالْأَقْوَالِ، وَالْأَقْوَالِ، وَالْأَقْوَالِ، وَالْأَقْوَالِ، وَالنَّيَّاتِ. فَالِاسْتِقَامَةُ فِيهَا: وُقُوعُهَا لِلَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى أَمْرِ اللَّهِ» اهد.

وَلَقَدْ أُوضَحَ الْعَلَّامَةُ حَافِظٌ الْحَكَمِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ الْمُبَارَكِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ (١/ ١٣ - ١٤) خَصَائِصَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ فَقَالَ: «وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ عَلَيْهِ أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيةَ هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَلَا يُعْرَفُ مَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَلَا يُعْرَفُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَرْوِيَّةِ، وَآثَارِهِ الْمُصْطَفَوِيَّةِ، وَآثَارِهِ الْمُصْطَفَوِيَّةِ، النَّي هِيَ الشَّرِيعَةُ الْغَرَّاءُ، وَالْمَحَجَّةُ البَيْضَاءُ، وَإِنَّمَا تَصْلُحُ هَذِهِ الْتَي هِيَ الشَّرِيعَةُ الْغَرَّاءُ، وَالْمَحَجَّةُ الْبَيْضَاءُ، وَإِنَّمَا تَصْلُحُ هَذِهِ

الصِّفَةُ لِحَمَلَتِهَا وَحُفَّاظِهَا وَنُقَّادِهَا الْمُنْقَادِينَ لَهَا، الْمُتَمَسِّكِينَ بِهَا، الذَّابِّينَ عَنْهَا، يَقِفُونَ عِنْدَهَا، وَيَسِيرُونَ بِسَيْرِهَا، لَا يَنْحَرفُونَ عَنْهَا يَمِينًا وَلَا شِمَالًا ، وَلَا يُقَدِّمُونَ عَلَيْهَا لِأَحَدٍ مَقَالًا ، وَلَا يُبَالُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ ، وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ، وَلَا يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ أُمْرُ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- أَعْنِي بِذَلِكَ: أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ وَجَهَابِذَةَ السُّنَّةِ وَجَيْشَ دَوْلَتِها ، الْمُرَابِطِينَ عَلَى ثُغُورِهَا، الْحَافِظِينَ لِحُدُودِهَا، الْحَامِينَ حَوْزَتَهَا، وَفَقَهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ لِلاسْتِضَاءَةِ بِنُورِهَا، وَالْإهْتِدَاءِ بِهَدْيِهَا الْقَويم، وَهَدَاهُمْ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، فَآمِنُوا بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَأَخْبَرَ بِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مُحَمَّدٌ عَلِي اللَّهِ فِي سُنَّتِهِ، وَتَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيم إِثْبَاتًا بِلَا تَكْبِيفٍ، وَلَا تَمْثِيلِ، وَتَنْزِيهًا بِلَا تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلِ، فَهُمُ الْوَسَطُ فِي فِرَقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، كَمَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ هِيَ الْوَسَطُ فِي الْأُمَم، فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ أَهْل التَّعْطِيلِ الْجَهْمِيَّةِ، وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ الْمُشَبِّهَةِ، وَهُمْ وَسَطَّ فِي بَابَ أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ، وَفِي بَابٍ وَعِيدِ اللَّهِ بَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْوَعِيدِيَّةِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَغِيرِهِمْ، وَفِي بَابِ الْإِيمَانِ وَالدِّينِ بَيْنَ الْحَرُورِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ.

فَهُمُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ إِلَى قِيامِ السَّاعَةِ، الَّذِينَ لَمْ تَزَلْ قُلُوبُهُمْ عَلَى الْحَقِّ مُتَّفِقَةً مُؤْتَلِفَةً، وَأَقْوَالُهُمْ وَعَقَائِدُهُمْ عَلَى الْوَحْيِ لَا مُفْتَرِقَةً وَلَا مُخْتَلِفَةً، فَانْتَدَبُوا لِنُصْرَةِ الدِّينِ دَعْوَةً وَجِهَادًا، وَقَاوَمُوا أَعْدَاءَهُ جَمَاعَاتٍ وَفُرَادَى، وَلَمْ يُبَالُوا بِعَدَاوَةِ مَنْ وَفُرَادَى، وَلَمْ يُبَالُوا بِعَدَاوَةِ مَنْ عَادَى، فَقَهَرُوا الْبِدَعَ الْمُضِلَّة، وَشَرَّدُوا بِأَهْلِهَا، وَاجْتَثُوا شَجَرَةَ الْإِلْحَادِ بِمَعَاوِلِ السُّنَّةِ مِنْ أَصْلِهَا» اهد.

### السَّلَفِيُّونَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ:

رَوَى أَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ النَّيْسَابُورِيِّ (١٥١٠) أَنَّهُ سُئِلَ: مَنِ الرِّجَالُ؟ فَقَالَ: «لِبَالُ صَدَقُواْ مَا «الْقَائِمُونَ مَعَ اللَّهِ بِوَفَاءِ الْعُهُودِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَنَهُ وَ اللَّخِرَابِ: ٢٣] مَنْ لَمْ يَزِنْ أَفْعَالَهُ وَأَحْوَالَهُ فِي عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَنَهُ وَ السُّنَّةِ وَلَمْ يَتَّهِمْ خَوَاطِرَهُ، فَلَا تَعُدُّوهُ فِي دِيوَانِ الرِّجَالِ».

أَقُولُ: فَلَا تَعُدُّوهُ مِنَ السَّلَفِيِّينَ، وَهَذِهِ الرُّجُولَةُ هِيَ خَصَائِصُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ كَمَا ذُكِرَتْ آنِفًا.

## السَّلَفِيُّونَ قَوْمٌ يَنْطِقُونَ بِالْحِكْمَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى:

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الزُّهْدِ الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ قَالَ (٢٩٨): «مَنْ أَمَّرَ السُّنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ، وَمَنْ أَمَّرَ الْبِدْعَةَ عَلَى نَفْسِهِ نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَنْ أَمَّرَ الْبِدْعَةَ عَلَى نَفْسِهِ نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأَ ﴾ [النُّور: ٤٥].

# السَّلَفِيُّونَ الْخُلَّصُ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ الدُّنْيَا:

رَوَى أَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَةِ عَنِ الصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة (٥٧٩): «أَنَّهُ نَزَلَ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَكْرَمَ مَثُواهُ، وَكَلَّمَ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ، فَجَاءَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: إِنِّي اسْتَقْطَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَادِيًا مِنَ الْعَرَبِ وَادٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ اللَّهِ وَادِيًا مِنَ الْعَرَبِ، مَا فِي الْعَرَبِ وَادٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ اللَّهِ وَادِيًا مِنْ الْعَرَبِ، مَا فِي الْعَرَبِ وَادٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَقْطَعَ لَكَ مِنْ بَعْدِكَ. قَالَ عَامِرٌ: أَقْطَعَ لَكَ مِنْ بَعْدِكَ. قَالَ عَامِرٌ: لَا حَاجَةَ لِي فِي قَطِيعَتِكَ، نَزَلَتِ الْيَوْمَ سُورَةٌ أَذْهَلَتْنَا عَنِ الدُّنْيَا: ﴿ اللَّهُ مَ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْضُونَ ﴾ [الْحَجَ: ١]».

# السَّلَفِيَّةُ فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا:

خَاطَبَ رَبُّنَا سَلَفَنَا الْكِرَامَ صَحَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِدِ، فَقَدِ ٱهْتَدَوا ۚ وَإِن نَوَلَوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ نَسَكُنِيكُهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُو ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﷺ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللهِ صِبْغَةٌ وَخَنُ لَهُ عَكِيدُونَ ﴿ [الْبَقَرَة: ١٣٧ - ١٣٨]، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عِنْدَ الْآية (٢/ ١٠٨): «الْخِطَابُ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْ وَأُمَّتِهِ، وَالْمَعْنَى: فَإِنَّ آمَنُوا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ، وَصَدَّقُوا مِثْلَ تَصْدِيقِكُم فَقَدِ اهْتَدَوْا ؟ فَالْمُمَاثَلَةُ وَقَعَتْ بَيْنَ الْإِيمَانَيْنِ... ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: أَيْ: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ اه.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عِنْدَ الْآيَةِ (١/ ١٧٥): « فَقَدِ الْمَدَوا إِلَيْهِ... قَوْلُهُ: الْمَدَوا إِلَيْهِ... قَوْلُهُ: هِصِبْغَةَ اللَّهِ أَيْ: دِينَ اللَّهِ، وَانْتِصَابُ صِبْغَةِ اللَّهِ إِمَّا عَلَى الْإِغْرَاءِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ﴾ [الرُّوم: ٣٠] أي: الزَّمُوا ذَلِكَ الْإِغْرَاء، كَقَوْلِهِ: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ﴾ [الرُّوم: ٣٠] أي: الزَّمُوا ذَلِكَ عَلَيكُمُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ١٥٥] اهد.

فَبَيَّنَ رَبُّنَا أَنَّ هَوُ لَاءِ الْكُفَّارَ لَوْ آمَنُوا بِمِثْلِ إِيمَانِ السَّلَفِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَأُرْشِدُوا إِلَى الْحَقِّ الَّذِي هُوَ صِبْغَةُ اللَّهِ الَّتِي صَبَغَ بِهَا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ.

الْحَائِدُونَ عَنْ سَبِيلِ السَّلَفِ يَأْتِيهِمْ مَا يُوعَدُونَ مِنَ الْهَلَاكِ وَالضَّلَالِ:

رَوَى الدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢٠٤) فِي الْمُقَدِّمَةِ، عَنِ التَّابِعِيِّ

عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا حَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا حَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ('')، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ: أَخَرَجَ عَلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي خَرَجَ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكُرْتُهُ، وَلَمْ أَرَ –وَالْحَمْدُ لِلَّهِ – إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ ('')، قَالَ: رَأَيْتُ فِي قَالَ: وَمُعَلِي فَعَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ ('')، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصًى، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً، فَيُكَبِّرُونَ الصَّلَاةَ، فَيُعُرُونَ الصَّلَاةَ، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً، فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً، وَيَقُولُ: مَا قُلْتُ لَهُمْ وَلَى الْمَسْجِدِ فَيْ الْمُولُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَعْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَوْقُلُ: مَا قُلْدَ لَهُمْ أَنْ يَعُدُولُ الْمَعْمُ أَنْ يَعُدُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ وَالْتَعَلَّارَ الْمُؤْكُ وَانْتِظُارَ أَمْرِكَ (")، قَالَ: أَفَلَا أَمُونُ اللَّا الْتَظَارَ وَالْمَا أَمْرِكَ أَلَا أَمْرُولَ الْمَاتُهُمْ أَنْ يَعُدُوا الْمُؤَلِّ الْمَالَ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْتَظُلُولُ وَالْمَالَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

 <sup>(</sup>١) يَظْهَرُ مِنْهُ حِرْصُ السَّلَفِ عَلَى التَّعَلُّمِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ، فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَجُّ مِنْ فُقَهَاءِ وَعُلَمَاءِ الْأُمَّةِ اللَّذِي أَوْصَى النَّبِيُ ﷺ فِفِقْهِ حَيْثُ قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِفِقْهِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ».

 <sup>(</sup>٢) وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ مَنْهُجِ السَّلَفِ كَثْرَةَ ذِكْرِ الْمَوْتِ؛ لِتَسْتَقِيمَ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتُهُمْ،
 فَمَا بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَبَيْنَهُمْ خُطُواتٌ.

<sup>(</sup>٣) وَهَذَا مِنْهُ ﴿ مَنْهُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَكَانَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَيْنَ السَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .

سَيِّئَاتِهِمْ، وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَلَّا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ؟

ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟

قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَصَّى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّهْلِيلَ عَنْ وَالتَّهْبِيحَ، قَالَ: فَعُدُّوا سَيِّمَاتِكُمْ، فَأَنَا ضَامِنٌ أَلَّا يُضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ ؛ هَوُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيَّكُمْ عَيَّ مُتَوَافِرُ ونَ (١)، وَهَذِهِ ثِيابُهُ لَمْ تَبُل، وَآنِيتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِي أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ، قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ مَا أَرْدُنَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ مَا أَرَدُنَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ مَا أَرَدُنَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ مَا أَرْدُنَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ مَا أَرْدُنَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: أَنْ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ وَلَا قَيْمُ مُرْتَهُ مُ مُنْ مُرَالًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا: أَنْ قَوْمًا يَقُرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ وَلَا قَيْمُ مُنْ أَنَ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَعْرَهُمُ مُ مِنْ مُرَكُمْ.

فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخُوَارِج».

<sup>(</sup>١) وَظَاهِرُ الْكَلَامِ، أَيْ: هَلْ فَعَلَ صَحَابَةُ الرَّسُولِ ﷺ مَا تَفْعَلُونَ، أَخالَفُتُمُوهُمْ وَهُمْ أَمَامُكُمْ، فَمَا أَمْرُكُمْ إِذَا مَانُوا؟! لِذَلِكَ قَالَ لَهُمْ: مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَالْحَدِيثُ رَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ (١٥٥٦) وَبَقِيَّتُهُ: «يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ؛ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقَتْلَنَّهُمْ قَتْلَ تَمُودَ».

# عُمْقُ السَّلَفِ فِي الْفَهْمِ وَالتَّأْوِيلِ وَالْاسْتِنْبَاطِ:

فَإِنَّ الْمُتَأَمِّلَ فِي هَذَا الْأَثْرِ الْعَظِيم، يَظْهَرُ لَهُ جَلِيًّا عُمْقُ الْفَهْمِ وَالْإِسْتِنْبَاطِ، وَمَعْرِفَةُ مَا يَثُولُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ؛ وَذَلِكَ تَجِدُهُ فِي الرَّبْطِ الَّذِي اسْتَنْبَطَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ ، بَيْنَ الْإِبْتِدَاعِ فِي الدِّينِ وَحَمْلِ السَّيْفِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِبَاحَةِ أَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَدِمَائِهِمْ، وَقَدْ كَانَ مَا اسْتَنْبَطَهُ وَتَأَوَّلُهُ كَمَا أَمْوالِهِمْ وَمُوبُونَ الصَّحَابَ الْحِلَقِ كَانُوا فِي كَلَامٍ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ أَنْ هَوُلَاءِ أَصْحَابَ الْحِلَقِ كَانُوا مَعَ الْخَوَارِج يُحَارِبُونَ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ.

فَالْهَلَكَةُ كُلُّ الْهَلَكَةِ فِي الْمَيْلِ عَنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ الْكِرَامِ، فَإِنَّ عَاقِبَةَ مُخَالَفَتِهِمْ إِلَى هَلَاكٍ وَضلَلالٍ؛ وَأَنَّ الِابْتِدَاعَ فِي الدِّينِ هُوَ أَصْلُ الْفَسَادِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ.

رَوَى الْآجُرِّيُّ فِي الشَّرِيعَةِ (٢١٠٦) عَنِ التَّابِعِيِّ الْجَلِيلِ: أَبِي قِلَابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «مَا ابْتَدَعَ رَجُلٌ قَطُّ بِدْعَةً إِلَّا اسْتَحَلَّ السَّيْف».

وَرَوَى أَيْضًا عَنْ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ أَنَّهُ قَالَ (٢١١١): «كَانَ أَيُّوبٌ (السِّخْتِيانِيُّ) يُسَمِّي أَصْحَابَ الْبِدَعِ خَوَارِجَ وَيَقُولُ: «إِنَّ الْخُوَارِجَ اخْتَلَفُوا فِي الاسْم وَاجْتَمَعُوا عَلَى السَّيْفِ».

وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ فِي الْإِبَانَةِ الْكُبْرَى عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ (٦٨٥): «عَلَيْكُمْ بِالسُنَّةِ وَالْحَدِيثِ، وَمَا يَنْفَعُكُمُ اللَّهُ بِهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْحَوْضَ وَالْجِدَالَ وَالْمِرَاءَ، فَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ مَنْ أَحَبَ الْكَلَامَ، وَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ كَلَامًا لَمْ يَكُنْ آخِرُ أَمْرِهِ إِلَّا إِلَى بِدْعَةٍ؛ الْكَلَامَ، وَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ كَلَامًا لَمْ يَكُنْ آخِرُ أَمْرِهِ إِلَّا إِلَى بِدْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ لَا يَدْعُو إِلَى خَيْرٍ، وَلَا أُحِبُّ الْكَلَامَ وَلَا الْخَوْضَ وَلَا الْجَدَالَ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّنَّةِ وَالْآثَارِ وَالْفِقْهِ الَّذِي تَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَلَا الْجَدَالَ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّنَّةِ وَالْآثَارِ وَالْفِقْهِ الَّذِي تَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَلَا الْجَدَالَ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّنَّةِ وَالْآثَارِ وَالْفِقْهِ الَّذِي تَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَلَا الْجَدَالَ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّنَّةِ وَالْآثَارِ وَالْفِقْهِ الَّذِي تَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَلَا الْجَدَالَ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّنَّةِ وَالْآثَارِ وَالْفِقْهِ الَّذِي تَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَلَا الْجَدَالَ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّنَةِ وَالْآثَارِ وَالْفِقْهِ الَّذِي تَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَلَا الْجِدَالَ، وَعَلَيْكُمْ إِللسَّنَةِ وَالْآثَالِ وَالْفِقْهِ اللَّذِي تَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَدَعُوا الْجِدَالَ وَكَلَامَ أَهْلِ الزَيْئِغِ وَالْمِرَاءِ، أَدْرَكْنَا النَّاسَ (١) لَا يَعْرِفُونَ هَذَا، وَيُجَانِبُونَ أَهْلَ الْكَلَامِ، وَعَاقِبَةُ الْكَلَامِ لَا يَعْرَفُونَ هَذَا، وَيُجَانِبُونَ أَهْلَ الْكَلَامِ، مِنَ الْفِتَنِ، وَسَلَّمَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْفِتَنِ، وَسَلَّمَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ الْفِتَنِ، وَسَلَّمَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ الْفَالِيَالُهُمْ وَلَيْكِمْ اللَّهُ مُ أَوْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْفِيتَنِ، وَسَلَّمَنَا وَإِيَاكُمْ مِنَ الْفَيْتِ مُ وَلَا لَكُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَلْكَةِ الْفَالَةُ وَالْمَالَقَالِ وَالْمَالِعُولُ الْمَالِعُولُ الْمُؤَلِقُولُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَامُ وَالْمَالِمُ الْمَلْكَةُ الْمَالِمُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَامُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَامُ وَالْمَالِمُولُ الْمَلْمَالُولُولُولُولُولُولُولُ

لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَيُّوبُ السَّخْتِيانِيُّ فِيمَا رَوَاهُ اللَّالِكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاَعْتِقَادِ (٣٥): «إِنَّ الَّذِينَ يُرِيدُونَ مَوْتَ أَهْلِ السُّنَّةِ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ».

وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّ الَّذِينَ يُرِيدُونَ مَوْتَ السَّلَفِيِّينَ يُرِيدُونَ:

<sup>(</sup>١) وَالنَّاسُ: سَلَفُنَا الْكِرَامُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَقْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَقَ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ﴾ [الصف: ٨].

وَقَالَ أَيُّوبٌ أَيْضًا (٢٩): «إِنِّي أُخْبَرُ بِمَوْتِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَكَأَنِّي أَفْقِدُ بَعْضَ أَعْضَائِي».

\* \* \*

## الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ

# مَنْهَجُ السَّلَفِ فِي سَمَاعِ حُجَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (١٦/ ٨-١٥): «فَصْلٌ فِي السَّمَاعِ: أَصْلُ السَّمَاعِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ: هُوَ سَمَاعُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ سَمَاعَ فِقْهٍ وَقَبُولٍ؛ وَلِهَذَا انْقَسَمَ النَّاسُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ مُعْرِضٌ مُمْتَنِعٌ عَنْ سَمَاعِهِ، وَصِنْفٌ سَمِعَ الصَّوْتَ وَلَمْ يَفْقَهِ الْمَعْنَى، وَصِنْفٌ فَقِهَهُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْبَلُهُ، وَالرَّابِعُ الَّذِي سَمِعَهُ سَمَاعَ فِقْهٍ وَقَبُولِ.

فَالأَوَّلُ: كَالَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا شَمْعُواْ لِمَنَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُو تَعْلِبُونَ ﴾ [فُصِّلَتْ: ٢٦].

 الْمُورَادِ فِي الْخَارِجِ، وَهُو: الْأَعْيَانُ وَالْأَفْعَالُ وَالْأَصْنَافُ الْمَقْصُودَةُ بِالْأَمْرِ وَالْخَبَرِ، بِحَيْثُ يَرَاهَا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهَا مَدْلُولُ الْمَقْصُودَةُ بِالْأَمْرِ وَالْخَبَرِ، بِحَيْثُ يَرَاهَا وَيَكُونُ هُوَ مُتَّصِفًا بِهِ، الْخِطَابِ: مِثْل مَنْ يَعْلَمُ وَصْفًا مَذْمُومًا وَيَكُونُ هُو مُتَّصِفًا بِهِ، أَوْ بَعْضًا مِنْ جِنْسِهِ، وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِ، وَقَالَ تَعَالَى: أَوْ بَعْضًا مِنْ جِنْسِهِ، وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ اللّهِ الشَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَيَشُونَ اللّهُ وَلَوْ عَلَمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ فَو اللّهُ وَلَوْ عَلَمُ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ فَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ لَا اللّهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ فَى اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ لَا لَكُولُولُ اللّهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ فَيَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ فَى اللّهُ فَا مُذَالًا اللّهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ فَى اللّهُ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَلْسَمَعُهُمْ فَى اللّهُ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ فَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

أَحَدِهِمَا: أَنَّ هَذَا السَّمَاعَ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ عَلَى الْمُدَّعِينَ إِلَّا بِهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ الْمُدَّعِينَ إِلَّا بِهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَةً ﴾ [التَّوْبَة: ٦]، وقالَ: ﴿ وَمَا كُنَا مُعَذِّبِينَ حَتَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الله اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

وَالثَّانِي: أَنَّهُ وَحْدَهُ لَا يَنْفَعُ، فَإِنَّهُ قَدْ حَصَلَ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ النَّذِينَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ وَكَفَرُوا بِهِ، بِخِلَافِ إِسْمَاعِ الْفِقْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُعْطِيهِ اللَّهُ لِمَنْ فِيهِ خَيْرٌ، وَهَذَا نَظِيرُ مَا فِي

الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّينِ»(١).

وَهَذِهِ الْآيَةُ وَالْحَدِيثُ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ السَّمَاعُ الَّذِي يُفْقَهُ مَعَهُ الْقَوْلُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَعْلَمْ (٢) فِيهِ خَيْرًا، وَلَمْ يُرِد بِهِ خَيْرًا، وَأَنَّ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، أَوْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا فَلَمْ يُرِد فِيهِ خَيْرًا، أَوْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا فَلَابُدَّ أَنْ يَسْمَعَهُ وَيَفْقَهُهُ، إِذِ الْحَدِيثُ قَدْ بَيَّنَ: أَنَّ كُلَّ مَنْ يُرِد اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ؛ فَالأَوَّلُ مُسْتَلْزِمٌ الثَّانِي، وَالصِّيعَةُ عَامَّةٌ، فَمَنْ لَمْ يُفَقِّهُهُ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الْعُمُومِ، فَلَا يَكُونُ اللَّهُ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا، وَقَدِ انْتَفَى فِي حَقِّهِ اللَّازِم، فَيَنْتَفِي الْمَلْزُومُ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَبُرًا لَأَشْمَعَهُمْ ﴾ [الْأَنْفَال: ٢٣] بَيَّنَ أَنَّ الْأَوَّلَ شَرْطًا لِلشَّانِي، شَرْطًا نَحْوِيًّا، وَهُو مَلْزُومٌ وَسَبَبٌ، وَهَذَا حَالُ الْمُؤْمِنِينَ، بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِسَمَاعِ لَا فِقْهَ مَعَهُ، أَوْ فَقْهٍ لَا سَمَاعَ مَعَهُ، أَعْنِي هَذَا السَّمَاعَ، وَدَلَّتِ اللّايَةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ وَفَقِهَ يَكُونُ فِيهِ خَيْرٌ، بَلْ قَدْ يَفْقَهُ وَلَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ، فَلَا يَكُونُ فِيهِ خَيْرٌ.

<sup>(</sup>١) الْبُخَارِيُّ (٧٣١٢) وَمُسْلِمٌ (١٠٣٧) الْإِمَارَة.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: أَنَّ اللَّهَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ.

الصَّنْفُ الثَّالِثُ: مَنْ سَمِعَ الْكَلَامَ وَفَقِهَهُ، لَكِنَّهُ لَمْ يَقْبَلْهُ وَلَمْ يُطِعْ أَمْرَهُ، كَالْيَهُودِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيُّا بِاللَّسِنَيْمِ مَ وَطَعْنَا فِي الدِّينُ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسَمَعْ وَانظُرْهَا لَيَّا بِاللَّسِنَيْمِ وَطَعْنَا فِي الدِّينُ وَلَوْ أَنَّهُم قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسَمَعْ وَانظُرُهَا لَكَانَ خَيْرًا هَمَنَ وَالْعَرْفَ اللَّهُ يَكُونُهُم اللَّهُ يَكُونُهُم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا لَكَانَ خَيْرًا هَمَنْ عَرَفَ الْمُ قَلِيلًا فَكَانُوا مَعْضُوبًا عَلَيْهِمْ مَلْعُونِينَ، وَهَذَا جَزَاءُ مَنْ عَرَفَ الْحَقَّ، وَلَمْ يَكُنُ مُوافِقًا لَهُ بِالْإِقْرَارِ وَلَمْ يَكُنْ مُوافِقًا لَهُ بِالْإِقْرَارِ وَلَمْ يَتَبِعْهُ ، وَفَقِهَ كَلَامَ الرَّسُولِ وَلَمْ يَكُنْ مُوافِقًا لَهُ بِالْإِقْرَارِ وَلَمْ يَتَبِعْهُ ، وَفَقِهَ كَلَامَ الرَّسُولِ وَلَمْ يَكُنْ مُوافِقًا لَهُ بِالْإِقْرَارِ

ٱلْكِنَّابُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ ۞ ﴿ [الْبَقَرَة: ١، ٢].

وَهُنَا لَطِيفَةٌ تُزِيلُ إِشْكَالًا يُفْهَمُ هُنَا: وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْمُتَّقِينَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ هَذَا الْمُتَّقِينَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّ هَذَا أَوَّلًا مُمْتَنِعٌ؛ إِذْ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا مُتَّقِيًا مَنْ لَمُ يَسْمَعْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.

وَثَانِيًا: أَنَّ الشَّرْطَ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُقَارِنَ الْمَشْرُوطَ، لَا يَجِبُ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ تَقَدُّمًا زَمَنِيًّا، كَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ.

ثَالِقًا: أَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يُبِيَّنَ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الإِنْتِفَاعَ بِهِ وَالإَهْتِدَاءَ وَالإِنِّعَاظَ وَالرَّحْمَةَ هُوَ، وَإِنْ كَانَ مُوجِبًا لَهُ، لَكِنْ وَالإَهْتِدَاءَ وَالإِنْعَاظَ وَالرَّحْمَةَ هُوَ، وَإِنْ كَانَ مُوجِبًا لَهُ، لَكِنْ لَا يُوَثِّرُ فِيمَنْ لَا يَكُونُ لَا يُوَثِّرُ فِيمَنْ لَا يَكُونُ قَابِلِ، إِذِ الْكَلَامُ لَا يُؤَثِّرُ فِيمَنْ لَا يَكُونُ قَابِلًا لَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَهْدِي وَيَعِظَ وَيَرْحَمَ، وَهَذَا حَالُ كُلِّ كَلَام.

الثَّانِي: أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْمُهْتَدِينَ بِهَذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَّقُونَ، وَيُسْتَدَلُّ بِعَدَمِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى، كَمَا وَيُسْتَدَلُّ بِعَدَمِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى، كَمَا يُقَالُ: الْمُتَعَلِّمُونَ لَكِتَابِ بُقْرَاطَ هُمُ الْأَطِبَّاءُ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَظْبِاءَ قَبْلَ تَعَلُّمِهِ، بَلْ بِتَعَلَّمِهِ، وَكَمَا يُقَالُ: كِتَابُ سِيبَويْهِ كِتَابٌ

<sup>(</sup>١) أَيْ: أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَّقِيًا.

عَظِيمُ الْمَنْفَعَةِ لِلنُّحَاةِ، وَإِنْ كَانُوا إِنَّمَا صَارُوا نُحَاةً بِتَعَلُّمِهِ اه.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمُ خَيْرًا لَأَنْتَمَعُهُم ﴾ اه.

وَرَوَى أَبُو نُعَيْم فِي حِلْيَةِ الْأَوْلِياءِ عَنِ التَّابِعِيِّ الْبَصِيرِ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ (٥٤٥٨): «بَلَغَنَا أَنَّ الشَّهْوَةَ وَالْهَوَى يَغْلِبَانِ الْعِلْمَ وَالْعَقْلَ وَالبَيانَ».

#### الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ

#### السَّلَفِيُّونَ وَكَنِيسَةُ الْقُلَّيْسِ

أَوَّلًا: أَبْرَهَةُ الْأَشْرَمُ وَبَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامُ:

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي السِّيرَةِ النَّبُوِيَّةِ (١/ ٤٥ وَمَا بَعْدَهَا) وَهُو يَحْكِي حَادِثَةَ الْفَيلِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَبْرَهَةَ الْأَشْرَمِ، مِنْ خُرُوجِهِ بِجُيُوشِهِ وَفِيَلِهِ لِهَدْمِ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ -حَفِظَهَا اللَّهُ مِنْ كَيْلِ الْمَاكِرِينَ -، وَبَيَانَ السَّبَبِ الَّذِي أَدَّى إِلَى ذَلِكَ، فَقَالَ:

«ثُمَّ إِنَّ أَبْرَهَةَ بَنَى الْقُلَّيْسَ بِصَنْعَاءَ، فَبَنَى كَنِيسَةً لَمْ يُرَ مِثْلُهَا فِي زَمَانِهَا بِشَيْء مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى النَّجَاشِيِّ: إِنِّي قَدْ بَنَيْتُ لَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ كَنِيسَةً لَمْ يُبْنَ مِثْلُهَا لِمَلِكٍ كَانَ قَبْلَكَ، وَلَسْتُ بِمُنْتَهٍ حَتَّى أَصْرِفَ إِلَيْهَا حَجَّ الْعَرَبِ.

فَلَمَّا تَحَدَّثَتِ الْعَرَبُ بِكِتَابِ أَبْرَهَةَ ذَلِكَ إِلَى النَّجَاشِيِّ، غَضِبَ رَجُلٌ مِنْ كِنَانَةَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَخَرَجَ الْكِنَانِيُّ حَتَّى أَتَى الْقُلَّيْسَ فَقَعَدَ فِيهَا - قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثَمَّ

خَرَجَ فَلَحِقَ بِأَرْضِهِ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَبْرَهَةُ، فَقَالَ: مَنْ صَنَعَ هَذَا؟ فَقِيلَ لَهُ: صَنَعَ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي فَقِيلَ لَهُ: صَنَعَ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي تَحُجُّ الْعَرَبُ إِلَيْهِ بِمَكَّةَ؛ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَكَ: (أَصْرِفُ إِلَيْهَا تَحُجُّ الْعَرَبِ) غَضِبَ فَجَاءَ فَقَعَدَ فِيهَا (١٠)؛ أَيْ: أَنَّهَا لَيْسَتْ لِذَلِكَ بِأَهْلِ .

فَغَضِبَ عِنْدَ ذَلِكَ أَبْرَهَةُ، وَحَلَفَ لَيَسِيرَنَّ إِلَى الْبَيْتِ حَتَّى يَهْدِمَهُ، ثُمَّ أَمَرَ الْحَبَشَةَ، فَتَهَيَّأَتْ وَتَجَهَّزَتْ، ثَمَ سَارَ وَخَرَجَ مَعَهُ الْفِيلَةُ، وَسَمِعَتْ بِذَلِكَ الْعَرَبُ فَأَعْظَمُوهُ وَفَظِعُوا بِهِ، وَرَأَوْا جِهَادَهُ حَقًّا عَلَيْهِمْ، حِينَ سَمِعُوا أَنَّهُ يُرِيدُ هَدْمَ الْكَعْبَةِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَام.

فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ مِنْ أَشْرَفِ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمُلُوكِهِمْ يُقَالُ لَهُ: ذُو نَفْرٍ، فَدَعَا قَوْمَهُ وَمَنْ أَجَابَهُ مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ إِلَى حَرَبِ لَهُ: ذُو نَفْرٍ، فَدَعَا قَوْمَهُ وَمَنْ أَجَابَهُ مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ إِلَى حَرَبِ أَبْرَهَةَ، وَجَهَادِهِ عَنْ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَمَا يُرِيدُ مِنْ هَدْمِهِ وَإِخْرَابِهِ، فَأَجَابَهُ إِلَيَّ ذَلِكَ مَنْ أَجَابَهُ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فَقَاتَلَهُ،

 <sup>(</sup>١) أَيْ: قَضَى فِيهَا حَاجَتَهُ، وَجَعَلَهَا كَدَوْرَةِ الْهِياهِ، فَتَبَوَّلَ فِيهَا وَتَغَوَّظ، وَلَطَّخ جُدْرَانَهَا بِالْغَائِطِ، وَمَا دَفَعَهُ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا حَمِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، كَانَتْ سَتَكُونُ سَبَبًا لِهَلَاكِ الْعَرَبِ.

فَهُزِمَ ذُو نَفْرٍ وَأَصْحَابُهُ، وَأُخِذَ لَهُ ذُو نَفْرٍ فَأْتِي بِهِ أَسِيرًا، فَلَمَّا أَرَادَ قَتْلُهُ قَالَ لَهُ ذُو نَفْرٍ : أَيُّهَا الْمَلِكُ، لَا تَقْتُلْنِي، فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ بَقَائِي مَعَكَ خَيْرًا لَكَ مِنْ قَتْلِي، فَتَرَكَهُ مِنَ الْقَتْلِ وَحَبَسَهُ عِنْدَهُ فِي وَثَاقٍ، وَكَانَ أَبْرَهَةُ رَجُلًا حَلِيمًا (١).

ثُمَّ مَضَى أَبْرَهَةُ عَلَى وَجْهِهِ ذَلِكَ يُرِيدُ مَا خَرَجَ لَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِأَرْضِ خَثْعَمَ، عَرَضَ لَهُ نُفَيْلٌ فَهَزَمَهُ أَبْرَهَةُ، وَأُخِذَ نُفَيْلٌ كَانَ بِأَرْضِ خَثْعَمَ، عَرَضَ لَهُ نُفَيْلٌ فَهَزَمَهُ أَبْرَهَةُ، وَأُخِذَ نُفَيْلٌ أَسِيرًا فَأُتِي بِهِ، فَلَمَّا هَمَّ بِقَتْلِهِ قَالَ لَهُ نُفَيْلٌ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، لَا تَقْتُلْنِي، فَإِنِّي دَلِيلُكَ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، وَهَاتَانِ يَدَايَ لَكَ عَلَى لَا تَقْتُلْنِي، فَإِنِّي دَلِيلُكَ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، وَهَاتَانِ يَدَايَ لَكَ عَلَى قَبِيلَتَيْ خَثْعَمَ: شَهْرَانِ، وَنَاهِس، بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَخَلَّى سَيلَهُ.

وَخَرَجَ بِهِ مَعَهُ يَدُلُّهُ، حَتَّى إِذَا مَرَّ بِالطَّائِفِ، خَرَجَ إِلَيْهِ مَسْعُودُ ابْنُ مُعَتِّبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ ثَقِيفٍ مِنْ رِجَالِ ثَقِيفٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالُوا لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، إِنَّمَا نَحْنُ عَبِيدُكَ

<sup>(</sup>١) فَمَعَ حِلْمِهِ فَعَلَ مَا فَعَلَ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّ الإِنْدِفَاعَ وَالْحَمِيَّةَ غَيْرَ الْمُنْضَبِطَةِ عَلَى الْمُنْهَ عِلْمَ الْمُنْهَ عِلْمَ الْمُنْهَ عَلَى الْمُنْهَ عُقْبَاهَ، فَمَا بَالُكَ بِمَنْ يَعُدُّونَ الْعُدَّةَ دَاخِلًا وَخَارِجًا بِكُلِّ حِقْدِ دَفِيْنٍ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِ الْمُشْتَضْمَعْينَ الْمُفْرَقِينَ الْمُخْتَلِفِينَ؟!

سَامِعُونَ لَكَ مُطِيعُونَ، لَيْسَ عِنْدَنَا لَكَ خِلَافٌ، وَلَيْسَ بَيْتُنَا هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي بِمَكَّة، الْبَيْتَ الَّذِي بِمَكَّة، وَنَحْنُ نَبْعَثُ مَعَكَ مَنْ يَدُلُّكَ عَلَيْهِ، فَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ.

وَاللَّاتُ: بَيْتُ لَهُمْ بِالطَّائِفِ كَانُوا يُعَظِّمُونَهُ نَحْوَ تَعْظِيمِ الْكَعْبَةِ... فَلَمَّا نَزَلَ أَبْرَهَةُ الْمُغَمَّسَ(١)، بَعَثَ رَجُلًا مِنَ الْكَعْبَةِ عَلَى خَيْلٍ لَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ، فَسَاقَ إِلَيْهِ أَمْوَالَ الْحَبَشَةِ عَلَى خَيْلٍ لَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ، فَسَاقَ إِلَيْهِ أَمْوَالَ أَهْلِ تِهَامَةَ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ، وَأَصَابَ فِيهَا مِائَتَيْ بَعِيرٍ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم، وَهُو يَوْمَئِذٍ كَبِيرُ قُرَيْشٍ وَسَيِّدُهَا، فَهَمَّتْ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم، وَهُو يَوْمَئِذٍ كَبِيرُ قُرَيْشٍ وَسَيِّدُهَا، فَهَمَّتْ قُرَيْشٍ وَكِنَانَةُ وَهُذَيْلٌ وَمَنْ كَانَ بِذَلِكَ الْحَرَمِ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ بِقِتَالِهِ، ثُمَّ عَرَفُوا أَنْهُمْ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ، فَتَرَكُوا ذَلِكَ» اهد.

ثُمَّ كَانَ مَا قَصَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي سُورَةِ الْفِيلِ، وَحِفْظِهِ لِبَيْتِهِ الْحَرَامِ، وَإِهْلَاكِ عَدُوِّهِ، حَتَّى قَالَ نُفَيْلُ بْنُ حَبِيبٍ الْخَتْعَمِيُّ الْحَرَامِ، وَإِهْلَاكِ عَدُوِّهِ، حَتَّى قَالَ نُفَيْلُ بْنُ حَبِيبٍ الْخَتْعَمِيُّ وَقْتَهَا:

# «أَيْنَ الْمَفَوُ وَالْإِلَهُ الطَّالِبُ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ»

 <sup>(</sup>١) الْمُغَمَّسُ: مَوْضِعٌ قُرْبَ مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ، عَلَى ثُلْثِ فَرْسَخِ (مُعْجَم الْبُلْدَانِ، لَيَاقُوتِ الْحَمَرِيِّ (٥/ ١٦١).

وَلَطَفَ اللَّهُ بِالْعَرَبِ وِكَفَاهُمْ مُؤْنَةَ أَبْرَهَةَ الْأَشْرَمِ وَجُنُودِهِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ أَوَّلًا وَآخِرًا.

## • ثَانِيًا تَعْقِيبٌ عَلَى ضَوْءِ الْوَاقِعِ الْمُعَاصِرِ:

إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ الْعَرَبِيَّ الْكِنَانِيَّ، لَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي حُبِّهِ وَإِخْلَاصِهِ لْعْرَبَيَّتِهِ وَقَوْمِهِ، وَبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَام، وَمَا خَرَجَ وَفَعَلَ الَّذِي فَعَلَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الحَمِيَّةِ عَلَى وَطَنِهِ وَدِينِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَفَطَّنْ إِلَى مَا سَيُؤَدِّي إِلَيْهِ هَذَا الْفِعْلُ مِنْ إِثَارَةِ حَفِيظَةِ أَبْرَهَةَ الْأَشْرَم بِعُدَّتِهِ وَعَتَادِهِ، وَجَزْمِهِ عَلَى هَدْم بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَام، وَلَوْلَا اللَّهُ فَحَسْبُ لَكَانَ مَا أَرَادَ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْحُرُوبُ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ مَجيئِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَلَوْلَا حِلْمُهُ لَأَكُلَ أَمَامَهُ الْأَخْضَرَ وَالْيَابِسَ، فَعُلِمَ يَقِينًا وَجَزْمًا، أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هُوَ السَّيْرُ عَلَى الْمَنْهَجِ الْحَقِّ الَّذِي أَصَّلَهُ لَنَا سَلَفُنَا الْكِرَامُ، نَحْيَا بِهِ وَنَمَوتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ زَاغَ بِنَا زَائِغٌ وَضَعُفْنَا عَنْ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، صِرَاطِ السَّلَفِ، اتَّهَمْنَا آرَاءَنَا، فَرَجَعْنَا بِالْآيَةِ عَلَى أَنْفُسِنَا، وَاعْتَرَفْنَا بِالْعَجْزِ، وَأَمْسَكْنَا عَنَانَ الْحَمِيَّةِ وَالْعَقْلِ؛ لِئَلَّا يَتَوَرَّطَ بِنَا فِي الْمَهَالِكِ، وَأَعْطَيْنَا الْمَقَادَةَ وَطَلَبْنَا السَّلامَةَ.

وَمَا أَشْبَهَ الْيَوْمَ بِالْبَارِحَةِ!! فَلَقَدْ خَرَجَ الْآلَافُ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ

إِلَى السَّلَفِيَّةِ، عَلَى مَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ الْكِنَانِيُّ، فَأَحَاطُوا بِكَنِيسَةِ الْعُبَّاسِيَّةِ وَحَاصَرُوهَا؛ مِنْ بَابِ الضَّغْطِ عَلَى الْكَنِيسَةِ لِإِطْلاقِ سَرَاحِ بَعْضِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّصَارَى سَوَاءً مِنَ النِّسَاءِ أَوِ سَرَاحِ بَعْضِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّصَارَى سَوَاءً مِنَ النِّسَاءِ أَوِ الرِّجَالِ، بَعْدَمَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ وَإِلَيْنَا مَا يَحْدُثُ لِهَوُلاءِ مِنَ التَّعْذِيبِ بِأَنْوَاعِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، لَاسِيَّمَا النِّسَاءُ مِنْهُمْ، وَلَا نَشُكُ فِي التَّعْذِيبِ بِأَنْوَاعِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، لَاسِيَّمَا النِّسَاءُ مِنْهُمْ، وَلَا نَشُكُ فِي التَّعْذِيبِ بِأَنْوَاعِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، لَاسِيَّمَا النِّسَاءُ مِنْهُمْ، وَلَا نَشُكُ فِي التَّعْذِيبِ بِأَنْوَاعِهِ الْمُخْتِلِفَةِ، لَاسِيَّمَا النِّسَاءُ مِنْهُمْ، وَلَا نَشُكُ فِي مَرَدُّهَا إِلَى الْخُبِّ وَالْإِخْلَاصِ وَالْحَمِيَّةِ فَحَسْبُ، وَإِنَّمَا مَرَدُّهَا إِلَى الْخُبِّ وَالْإِخْلَاصِ وَالْحَمِيَّةِ إِلَى مَا يَعُودُ إِلَى الْمُشَاعِرُ وَهُ لَلْ مَلْ الذِّكُ إِلَى الْمُشَاعِرُ وَالْفَلَاحِ، وَلَوْ تُرِكَتُ هَذِهِ الْمَشَاعِرُ وَالْمُشَاعِرُ وَالْفَلَاحِ، وَلَوْ تُرِكَتُ هَذِهِ الْمَشَاعِرُ وَالْمُسْلِمِينَ بِالصَّلاحِ وَالْفَلَاحِ، وَلَوْ تُركَتُ هَذِهِ الْمَشَاعِرُ وَالْمُسْلِمِينَ بِالصَّلاحِ وَالْفَلَاحِ، وَلَوْ تُركَتُ هَذِهِ الْمَشَاعِرُ وَالْدُيْنِ وَالْمُسُلِمِينَ بِالصَّلاحِ وَالْفَلَاحِ، وَلَوْ تُركَتُ هَذِهِ الْمَشَاعِرُ وَاللَّوْنَ اللَّهُ وَالْمَاهُ وَاللَّهُ عَلَى التَّهُ عِلْمُ اللَّهُ مِنَ عَيْمِ مَا إِرْشَادٍ؛ لَأَدَى ذَلِكَ إِلَى فَسَادِ الدِّينِ وَاللَّوْنَ عَلَى التَقْصِيلِ الْأَتِي :

عِنْدَمَا حَدَثَ مَا حَدَثَ، وَخُلِعَ الرَّئِيسُ السَّابِقُ عَنْ مَنْصِبِهِ الْخُلْعَ الْمُفَاجِئَ السَّرِيعَ، حَدَثَ الْفَرَاغُ فِي الْحُكْمِ لَا مَحَالَةً، وَالْغُلْعَ الْمُفَاجِئَ السَّرِيعَ، حَدَثَ الْفَرَاغُ فِي الْحُكْمِ لَا مَحَالَةً، وَالْفَرَاغُ الْأَمْنِيُّ الْمُفَاجِئُ الَّذِي أَدَّى إِلَى اضْطِرَابِ أَحْوَالِ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ، وَظَهَرَتِ الْجَرِيمَةُ أَيَّمَا ظُهُورٍ، فَانْتَشَرَ الْقَتْلُ، وَالْعِبَادِ، وَالْعَتِصَابُ فِي كُلِّ أَنْحَاءِ الْبِلَادِ، وَانْحَطَّتْ هَيْبَةُ رِجَالِ الْأَمْنِ تَحْتَ الْأَقْدَامِ حَقِيقَةً لَا مَجَازًا، وَاعْتُدِيَ عَلَى كَثِيرٍ رِجَالِ الْأَمْنِ تَحْتَ الْأَقْدَامِ حَقِيقَةً لَا مَجَازًا، وَاعْتُدِيَ عَلَى كَثِيرٍ

مِنْهُمْ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالضَّرْبِ بِالْأَسْلِحَةِ والسَّكَاكِينِ، وَالْإِهَانَاتِ الَّتِي رَفَضَهَا جُمْهُورُ النَّاسِ، وَمَا تَبِعَ ذَلِكَ مِنْ رَفْعِ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ وَالظُّمَأْنِينَةِ عَلَى الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَالْأَهْلِ، وَاضْطُرَّ غَالِيبَّةُ وَالْأَهْلِ، وَاضْطُرَّ غَالِيبَّةُ النَّاسِ لِشِرَاءِ الْأَسْلِحَةِ الَّتِي أَصْبَحَتْ مِنَ الْأَهَمِّيَّةِ بِمَكَانٍ - النَّاسِ لِشِرَاءِ الْأَسْلِحَةِ الَّتِي أَصْبَحَتْ مِنَ الْأَهَمِّيَّةِ بِمَكَانٍ - لِللِّفَاعِ عَنِ الْعِرْضِ وَالنَّفْسِ وَالْمَالِ، وَبَاتَ مُعَظَمُ النَّاسِ، وَسِلاحُهُ تَحْتَ وِسَادَتِهِ عَلَى سَرِيرِهِ.

وَمِنْ جَانِبِ آخَرَ: قَلَّتِ السِّلَعُ الْغِذَائِيَّةُ، وَظَهَرَ ذَلِكَ فِي السِّلَعِ السِّلَعِ السِّلَعِ السَّلَعِ السَّلَ السَّوَاقِ، وَمَا حَدَثَ لَأَنَابِيبِ الْغَازِ وَغَيْرِهَا مِنْ مُسْتَلْزَمَاتِ النَّاسِ الْيَوْمِيَّةِ، وَالْكُلُّ يَتَوَقَّعُ خَرَابًا خِلَالَ أَشْهُرٍ قَلِيلَةٍ جِدًّا، وَانْهِيارًا اقْتِصَادِيًّا، مَا اللَّهُ بِهَ عَلِيمٌ.

ثُمَّ هَذِهِ الْفِتْنَةُ الطَّائِفِيَّةُ الَّتِي تَأَصَّلَتْ وَمُهِّدَتْ أَسْبَابُهَا مِنْ عَشَرَاتِ السَّنِينَ، وَمَا مَنَعَ قِيامَهَا فِي هَذِهِ السَّنوَاتِ الْمَذْكُورَةِ السَّنوَاتِ الْمَذْكُورَةِ إِلَّا الْوُجُودُ الْأَمْنِيُّ وَالنَّظَامُ السَّابِقُ، عَلَى مَا فِيهِ، مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَى الْقَاصِي وَالدَّانِي، كَمَا لَا يَخْفَى أَيْضًا مَا عِنْدَ الْقَوْمِ مِنَ الْأَسْلِحَةِ الَّتِي أَعَدُّوهَا لِمَا يَعْلَمُوا حُدُوثَهُ مِنْ قَبْلُ، لَاسِيَّمَا وَقَدْ رَأَوْا مِثْلُ مَا يُرِيدُونَ، فِي السُّودَانِ، وَانْقِسَامَهَا إِلَى دَوْلَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ وَأَخْرَى مُسْلِمَةٍ، وَتَرَبُّصُ الْغَرْبِ، أَمْرِيكَا، وَالْعَالَمَ الْكَافِرِ وَأَخْرَى مُسْلِمَةٍ، وَتَرَبُّصُ الْغَرْبِ، أَمْرِيكَا، وَالْعَالَمُ الْكَافِرِ

لِحُدُوثِ ذَلِكَ فِي مِصْرَ، ثُمَّ فِي الدُّولِ الْعَرَبِيَّةِ الْأُخْرَى، وَرَغْبَتُهُمْ فِي الدُّولِ الْعَرَبِيبَةِ؛ لِتَقْوِيةِ الأَقْلِيَّاتِ النَّصْرَانِيَّةِ وَتَحَجُّجُهُمْ بِتَطْبِيقِ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ، وَلَقَدْ أَحَاطَتْنَا النَّصْرَانِيَّةِ وَتَحَجُّجُهُمْ بِتَطْبِيقِ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ، وَلَقَدْ أَحَاطَتْنَا أَيْدِي الْعَدُوِّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، وَهَذِهِ أَمْرِيكًا عَلَى طَرَفِ الْبَنَانِ مِنَّا فِي لِيبْيا، وَمَا يَحْدُثُ مِنْ أَقْبَاطِ الْمَهْجَرِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ بِالضَّغْطِ عَلَى الرَّأْيِ الْعَالَمِيِّ الَّذِي يَنْتَظِرُ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِإِشْعَالِ نَارِ الْفِتْنَةِ عَلَى الرَّأْيِ الْفِعْلِ فِي مِصْرَنَا.

وَمَا حَدَثَ فِي أَطَفَيحَ، وَمِنْ بَعْدِهُ وَبِسَبِهِ هَذَا التَّقْتِيلُ الَّذِي حَدَثَ فِي مَيْدَانِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةً، وَالقطَّامِيَّةِ وَعَيْنِ شَمْس، وَمَا حَدَثَ فِي الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ حَتَّى تَدَخَّلَ حَدَثَ فِي الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ حَتَّى تَدَخَّلَ الْجَيْشُ بِضَرْبِ النَّارِ وَتَقْتِيلِ الْبَعْضِ لتَخميدِ الْفِتْنَةِ، وَهَذِهِ الْجَيْشُ بِضَرْبِ النَّارِ وَتَقْتِيلِ الْبَعْضِ لتَخميدِ الْفِتْنَةِ، وَهَذِهِ النَّكَرِيشَاتُ هُنَا وَهُنَاكَ فِي الصَّعِيدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْقُرَى وَالْمُدُنِ، التَّحْرِيشَاتُ هُنَا وَهُنَاكَ فِي الصَّعِيدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْقُرَى وَالْمُدُنِ، لِيَعْلَمَ الْعَاقِلُ الَّذِي يُرِيدُ مَصْلَحَةَ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ، أَنَّ الْبِلَادَ عَلَى وَشَكِ لِيعْلَمَ الْعَاقِلُ النَّعِلِمِ، خَرَجَتْ مِنْهُ تَنَفُّسَاتُ يَسِيرَةٌ، وَهُو عَلَى وَشَكِ بُرْكَانٍ عَظِيمٍ، خَرَجَتْ مِنْهُ تَنَفُّسَاتٌ يَسِيرَةٌ، وَهُو عَلَى وَشَكِ الْانْفِجَارِ الْعَامِ الْعُامِ الْأَكْبَرِ، فَيَسْعَى الْعَاقِلُ الْبَصِيرُ إِلَى تَسْكِينِ الْفَيْتَةِ، وَلَمٌ شَتَاتِهَا، وَالْأَخْذِ بِأَسْبَابِ الصَّلَاحِ وَالْفَلَاحِ، الْفِيْدِ عَنْ كُلِّ مَا يُؤَجِّجُ أَحْدَاثَهَا الَّتِي فِيهَا هَلَاكُ الْبِلَادِ وَالْعَبَادِ. وَالْبَعْرِ عَنْ كُلِّ مَا يُؤَجِّجُ أَحْدَاثَهَا الَّتِي فِيهَا هَلَاكُ الْبِلَادِ وَالْعَبَادِ وَالْمَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ هَذَا الْعَاقِلُ النَّعَاقِلُ الْعَاقِلُ النَّهِ وَبَصِيرَةٍ بِفِقْهِ الْمُصَالِح وَالْمَفَاسِدِ وَالْمَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ وَالْمَفَا الْتَعَاقِلُ الْعَاقِلُ النَّذِي عَلَى بَيِّنَةٍ وَبَصِيرَةٍ بِفِقْهِ الْمُصَالِح وَالْمَفَاسِدِ وَالْمَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ وَالْمَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَلَاحِ وَالْمَلَاحِ وَالْمَلَاثِ وَالْمَلَاحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَلَاحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَلَاحِ وَالْمَلَاحِ وَالْمَلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّ وَالْمَلَاحِ وَالْمَلَاحِ وَالْمُ الْمُعَلِقِ الْمَلَاقِ الْمُعَامِلُهُ الْمُنْ الْمُ الْمُعَاقِلُ الْمُعَامِلِهِ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِلِهُ الْمُعَلِي الْمَعْلَى الْمُعْلِقِ الْمَلْمُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَالِهِ الْمُعَامِلِهِ الْمُعَامِلُهُ الْمُعْلِعُ الْمُعَلِي الْمَا

وَالْمُوازَنَةِ بَيْنَهَا، كَمَا هُوَ شَأْنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَا كَانَ فِي قِصَّةِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيةِ، وَتَعْلِيمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ لِلْأُمَّةِ كَبْحَ جِمَاحِ الْعُقُولِ وَالْآرَاءِ الَّتِي تُخَالِفُ الْمَنْهَجَ الْحَقَّ، وَالتَّلَجُّمَ بِحَكَمَةِ الْعُقُولِ وَالْآرَاءِ الَّتِي مَا تَفَلَّتَ مِنْهَا قَوْمٌ إِلَّا هَلَكُوا، فَيُوقِنُ الشَّرْعِ الْحَكِيمِ، الَّتِي مَا تَفَلَّتَ مِنْهَا قَوْمٌ إِلَّا هَلَكُوا، فَيُوقِنُ الشَّرِعِ الْحَكِيمِ، النِّتِي مَا تَفَلَّتِ مِنْهَا قَوْمٌ إِلَّا هَلَكُوا، فَيُوقِنُ النَّسَاءِ أَوِ الْبَصِيرُ أَنَّهُ لَا يَنْبَعِي تَفْتِيحُ مَلَقَاتٍ لِأَشْخَاصٍ مِنَ النِّسَاءِ أَوِ الرَّجَالِ، الَّذِينَ أَسْلَمُوا، وَلَا نَعْلَمُ أَيْنَ أَذْهَبَتْهُمُ الْكَنِيسَةُ، وَذَلِكَ مِنْ بَابِ دَرْءِ وَدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ الْكُبْرَى بِالْمَفْسِدَةِ الصَّعْرَى.

أَلَمْ يَتَّفِقِ الْفُقَهَاءُ الْعُقَلَاءُ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الَّتِي نَصُّهَا: «إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا».

فَأَيُّ مَفْسَدَةٍ أَشَدُّ، الصَّبْرُ عَلَى مَا يَحْدُثُ لِهَوُّلَاءِ الْأَشْخَاصِ الْقَلِيلَةِ، مَعَ هَذَا الضَّعْفِ الَّذِي فِيهِ الْكَنِيسَةُ وَالنَّصَارَى دَاخِلِيًّا بِحَيْثُ لَا يَكُونُ مِنْهُمُ الْآنَ مِثْلُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، أَمْ مَفْسَدَةُ الْفِتْنَةِ الطَّائِفِيَّةِ النَّتِي وَقَعَتْ بِالْفِعْلِ وَقُتِلَ مَنْ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ النَّصَارَى الْكَثِيرُ وَالْكَثِيرُ؟! سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم!!!

فَكَانَ مَا يَحْدُثُ لَوْ أَحْسَنًا الظَّنَّ بِإِخْوَانِنَا عَلَى غِرَارِ: الدُّبِّ الَّذِي قَتَلَ صَاحِبَه حُبًّا وَإِخْلَاصًا وَدِفَاعًا!!! وَعَلَى صَعِيدٍ آخَرَ: هَذِهِ الْفِتْنَةُ الْأَهْلِيَّةُ الَّتِي ظَهَرَتْ مِنْ جُمْلَةِ الْفِتَنِ بَيْنَ السَّلَفِيِّينَ وَالصُّوفِيِّينَ فِي أَمْرِ هَدْمِ الْأَضْرِحَةَ، وَالْمَعْلُومُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ بِلَا شَكِّ، أَنَّ الْمُغَالَاةَ فِي الْأَوْلِيَاءِ الصَّالِحِينَ وَمَا يَحْدُثُ مِنَ الشِّرْكِيَّاتِ حَوْلَ هَذِهِ الْأَوْلِيَاءِ الصَّالِحِينَ وَمَا يَحْدُثُ مِنَ الشِّرْكِيَّاتِ حَوْلَ هَذِهِ الْأَصْرِحَةِ التَّي عُبِدَتْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَيُطْلَبُ مِنْهَا مَا لَا يُطْلَبُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ، يُعَدُّ السَّبَ الْأَوَّلَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ عُبِدَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً إِلَّا مِنَ اللَّهِ، يَعَدُّ السَّبَ الْأَوَّلَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ عُبِدَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أَخْرَى، وَأَصْلُ دِينِنَا عَلَى تَحْقِيقِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، وَخُلُوصِ الدِّينِ كُلِمَةِ التَّوْحِيدِ، وَخُلُوصِ الدِّينِ كُلِهَ لِلَّهِ إِلَيَّهِ، غَيْرَ أَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ:

مَتَى يَحْدُثُ هَذَا التَّغْيِيرُ مِنْ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ؟

وَمَنِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ؟

وَمَا هِيَ الْوَسِيلَةُ الشَّرْعِيَّةُ لِلْقِيامِ بِهِ؟

إِنَّ جُذُورَ التَّصَوُّفِ مُتَأَصِّلَةٌ فِي كُلِّ بَيْتٍ مِنْ أُسْوَانَ إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، بَلْ فِي شَتَّى أَنْحَاءِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ إِلَّا الْقَلِيلَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، بَلْ فِي شَتَّى أَنْحَاءِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ إِلَّا الْقَلِيلَ مِمَّنْ رَحِمَ رَبُّكَ، وَهِذَا يَعْنِي أَنَّ حُدُوثَ هَذَا الْأَمْرِ الْآنَ، وَفِي ظِلِ هَذِهِ الْفِتَنِ سَوْفَ يُؤَدِّي إِلَى حَرْبٍ أَهْلِيَّةٍ يَقْتُلُ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَتُضَمُّ الْحُرُوبُ الْأَهْلِيَّةُ إِلَى الْفِتْنِةِ الطَّائِفِيَّةِ فَتَهْلِكُ الْبِلَادُ.

فَإِذَنِ الْأَمْرُ عَظِيمٌ جَلَلٌ، خَطِيرٌ رَهِيبٌ جِدُّ كَبِيرٌ، لَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ إِلَّا أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ، لَا يُسْمَعُ فِيهِ إِلَّا مَا قَالَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، عَلَى فَهْمِ عُقَلَاءِ الْأُمَّةِ وَبُصَرَائِهَا وَمَنْهَجِهِمْ: قَالَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، عَلَى فَهْمِ عُقَلَاءِ الْأُمَّةِ وَبُصَرَائِهَا وَمَنْهَجِهِمْ: أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَلْمُونَ تَأْوِيلَهُ، وَمَا تَصِيرُ إِلَيْهِ أُمُورُ الْبِلادِ وَالْعِبَادِ.

ثَالِثًا: الْإِمَامُ السَّلَفِيُّ ابْنُ الْقَيِّمِ وَفِقْهُ الْمَصَالِحِ
 وَالْمَفَاسِدِ:

يَقُولُ الْعَلَّامَةُ الْعَالَمُ السَّلَفِيُّ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ إِعْلَامِ الْمُوقِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣/ ٥- ٦):

"فَصْلٌ فِي: تَغَيُّرِ الْفَتُوى وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْمَشَقَّةِ وَتَكُلِيفِ مَا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، مَا يُعْلِمُ أَنَّ مِنَ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَتَكُلِيفِ مَا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، مَا يُعْلِمُ أَنَّ مِنَ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَتَكُلِيفِ مَا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، مَا يُعْلِمُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ الْبَاهِرَةَ الَّتِي فِي أَعْلَى رُتَبِ الْمَصَالِحِ لَا تَأْتِي بِهِ؛ فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكَمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِي عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِح الْعَلْلِ إِلَى كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ لَلْكُلُهُا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ الْعَدْلِ إِلَى كُلُّهَا، وَحِكُمةً وَلَا الْعَدْلِ إِلَى كُلُّهَا، وَحَرْجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى

الْجَوْدِ، وَعَن الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَن الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَن الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ، فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّريعَةِ، وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالْتَأْوِيل، فَالَّشَّرِيعَةُ عَدْلُ اللَّهِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَرَحْمَتُهُ بَيْنَ خَلْقِهِ، وِظِلُّهَ فِي أَرْضِهِ، وَحَكْمَتُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ وَعَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ ﷺ، أَتَمَّ دَلَالَةٍ وَأَصْدَقَهَا، وَهِيَ نُورُهُ الَّذِي بِهِ أَبْصَرَ الْمُبْصِرُونَ، وَهُدَاهُ الَّذِي بِهِ اهْتَدَى الْمُهْتَدُونَ، وَشِفَاؤُهُ التَّامُّ الَّذِي بِهِ دَوَاءُ كُلِّ عَلَيْلِ، وَطَرِيقُهُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي مِن اسْتَقَامَ عَلَيْهِ فَقَدِ اسْتَقَامَ عَلَى سَوَاءِ السَّبِيل، فَهِي قُرَّةُ الْعُيُونِ، وَحَيَاةُ الْقُلُوبِ، وَلَذَّةُ الْأَرْوَاحِ، فَهِيَ بِهَا الْحَيَاةُ وَالْغِذَاءُ وَالدَّوَاءُ وَالنُّورُ وَالشِّفَاءُ وَالْعِصْمَةُ، وَكُلُّ خَيْرٍ فِي الْوُجُودِ فَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَفَاذٌ مِنْهَا، وَحَاصِلٌ بِهَا، وَكُلُّ نَقْصِ فِي الْوُجُودِ فَبِسَبَبِ إِضَاعَتِهَا، وَلَوْ لَا رُسُومٌ قَدْ بَقِيَتْ لَخَرِبَتِ الدُّنْيَا وَطُوِيَ الْعَالَمُ، وَهِيَ الْعِصْمَةُ لِلنَّاسِ، وَقِوَامُ الْعَالَم، وَبِهَا يُمْسِكُ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَلَى ٓ خَرَابَ الدُّنْيَا وَطَيَّ الْعَالَم، رَفَعَ إِلَيْهِ مَا بَقِي مِنْ رُسُومِهَا، فَالشَّرِيعَةُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ هِيَ عَمُودُ الْعَالَمِ، وَقُطْبُ الْفَلَاحُ وَالسَّعَادَةِ فِي الدُّنْهَا وَالْآخِرَةِ.

وَنَحْنُ نَذْكُرُ تَفْصِيلَ مَا أَجَمَلْنَاهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِحَوْلِ اللَّهِ

وَتَوْفِيقِهِ وَمَعُونَتِهِ بِأَمْثِلَةٍ صَحِيحةٍ: الْمِثَالُ الْأُوَّلُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرَعَ لِأُمَّتِهِ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ؛ لِيحْصُلَ بِإِنْكَارِهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِذَا كَانَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ يَسْتَلْزِمُ مَا هُو أَنْكَرُ مِنْهُ وَأَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسُوغُ إِنْكَارُهُ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُبْغِضُهُ وَيَمْقُتُ أَهْلَهُ، وَهَذَا كَالْإِنْكَارِ عَلَى الْمُلُوكِ وَالْوُلَاةِ بِالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ أَسَاسُ كُلِّ شَرِّ وَفِتْنَةٍ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ.

وَقَدِ اسْتَأْذَنَ الصَّحَابَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قِتَالِ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ يُوَخِّرُونَ الصَّكَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ، وَقَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ فَقَالَ: «لَا ، مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ »(''). وَقَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ مَا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ ، وَلَا يَنْزَعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ »('').

وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا جَرَى عَلَى الْإِسْلامِ فِي الْفِتَنِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ رَآهَا مِنْ إِضَاعَةِ هَذَا الْأَصْلِ، وَعَدَم الصَّبْرِ عَلَى مُنْكَرٍ ؛ فَطَلَبَ إِزَالَتِهُ ، فَتَوَلَّدَ مِنْهُ مَا هُو أَكْبَرُ مِنْهُ ؛ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَرَى بِمَكَّةَ أَكْبَرَ الْمُنْكَرَاتِ وَلَا يَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَهَا ، بَلْ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ ، وَصَارَتْ دَارَ إِسْلامِ عَزَمَ عَلَى تَغْيِيرِ الْبَيْتِ وَرَدِّهِ عَلَى مَكَّةَ ، وَصَارَتْ دَارَ إِسْلامِ عَزَمَ عَلَى تَغْيِيرِ الْبَيْتِ وَرَدِّهِ عَلَى

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) الْبُخَارِيُّ (٧١٤٣) وَمُسْلِمٌ (١٨٤٩).

قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ -مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ - خَشْيَةُ وُقُوعِ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْهُ مِنْ عَدَمِ احْتِمَالِ قُرَيْشٍ لِذَلِكَ؛ لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ هُو أَعْظَمُ مِنْهُ مِنْ عَدَمِ احْتِمَالِ قُرَيْشٍ لِذَلِكَ؛ لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالْإِسْلَامِ وَكَوْنِهِمْ حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ ('')؛ وَلِهَذَا لَمْ يَأْذَنْ فِي الْإِسْلَامِ وَكَوْنِهِمْ حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ ('')؛ وَلِهَذَا لَمْ يَأْذَنْ فِي الْإِسْكَارِ عَلَى الْأُمْرَاءِ بِالْيَدِ؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ وُقُوعٍ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْهُ كَمَا وُجِدَ سَوَاء.

فَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ أَرْبَعُ دَرَجَاتٍ:

الْأُولَى: أَنْ يَزُولَ وَيَخْلُفَهُ ضِدُّهُ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَقِلَّ، وَإِنْ لَمْ يَزُلْ بِجُمْلَتِهِ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يُخْلِفَهُ مَا هُوَ مِثْلُهُ.

الرَّابِعَةُ: أَنْ يَخْلُفَهُ مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ.

فَالَّدَّرَجَتَانِ الْأُولَيَانِ مَشْرُوعَتَانِ، وَالثَّالِثَةُ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ، وَالثَّالِثَةُ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (١٥٨٥) وَلَفْظُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «لَوْلَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْحُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ، ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلَتْ لَهُ خَلْفًا» قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي بَابًا، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلَتْ لَهُ خَلْفًا» قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي بَابًا، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم (١٣٣٣/ ٢٠٥): «وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنَّ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ...» .

وَسَمِعْتُ شَيْحَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةً -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ - يَقُولُ: مَرَرْتُ أَنَا وَبَعْضُ أَصْحَابِي فِي زَمَنِ النَّتَارِ بِقَوْمٍ مِنْهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَأَنْكَرْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: الْخَمْرَ، فَأَنْكَرْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ، وَهَوُلاءِ يَصُدُّهُمُ الْخَمْرُ عَنْ قَتْلِ النَّفُوسِ وَسَبْيِ الذَّرِيَّةِ وَأَخْذِ اللَّهُ مَوْالِ، فَدَعْهُمُ الْخَمْرُ عَنْ قَتْلِ النَّفُوسِ وَسَبْيِ الذَّرِيَّةِ وَأَخْذِ اللَّهُ مُوالِ، فَدَعْهُمْ اله.

فَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى الْإِمَامَيْنِ بِفِقْهِهِمَا الْعَالِي الْقَوِيم.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِم (٩/ ٦١، بَابُ نَقُضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا) ح: (١٣٣٣): «وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِقَوَاعِدَ مِنَ الْأَحْكَامِ مِنْهَا: إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصَالِحُ أَوْ تَعَارَضَتْ مَصْلَحَةٌ وَمَوْكِ الْمَفْسَدَةِ بُدِئَ وَمَفْسَدَةٌ وَتَوْكِ الْمَفْسَدَةِ بُدِئَ بِالْأَهَمِّ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَحْبَرَ أَنَّ نَقْضَ الْكَعْبَةِ وَرَدَّهَا إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْةٍ مَصْلَحَةٌ، وَلَكِنْ تُعَارِضُهُ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَواعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْةٍ مَصْلَحَةٌ، وَلَكِنْ تُعَارِضُهُ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَهِي خَوْفُ فِتْنَةِ بَعْضِ مَنْ أَسْلَمَ قَرِيبًا، وَذَلِكَ لِمَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ فَضْلِ الْكَعْبَةِ، فَيَرَوْنَ تَعْيِيرَهَا عَظِيمًا، وَذَلِكَ لِمَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ فَضْلِ الْكَعْبَةِ، فَيَرَوْنَ تَعْيِيرَهَا عَظِيمًا، فَرَكَهَا عَظِيمًا وَوَلِكَ لِمَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ فَضْلِ الْكَعْبَةِ، فَيَرُوْنَ تَعْيِيرَهَا عَظِيمًا، فَتَرَكَهَا عَظِيمًا فَعَلِيمًا مَنْهُ تَوَلَّهُ مِنْ فَصْلِ الْكَعْبَةِ، مَصَالِح رَعِيَّةِ وَاجْتِنَابِهُ مَا يَخْتَوْهُ مَرْ فِي مَصَالِح رَعِيَّةِ وَاجْتِنَابِهُ مَا يَخْتَوْدُ فَرَوْ عَلَيْهِمْ فِي دِينِ أَوْ دُنْيَا» اه.

وَالْعَالِمُ يَدْخُلُ فِي عُمُومٍ مَعْنَى وَلِيِّ الْأَمْرِ عَلَى قَوْلٍ لِلسَّلَفِ

فِي ذَلِكَ (١).

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣/ ١٥/ ح: ١٥٨٦): "وَفِي حَدِيثِ بَنَاءِ الْكَعْبَةِ مِنَ الْفَوَائِدِ: اجْتِنَابُ وَلِيِّ الْأَمْرِ مَا يَتَسَرَّعُ النَّاسُ إِلَى إِنْكَارِهِ، وَمَا يُخْشَى مِنْهُ تَوَلُّدُ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ فِي دِينِ أَوْ دُنْيَا وَتَأَلُّفُ قُلُوبِهِمْ بِمَا لَا يُتْرَكُ فِيهِ أَمْرٌ وَاجِبٌ، وَفِيهِ تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ فَالأَهْمَ مِنْ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ وَجَلْبِ الْمَصْلَحَةِ، وَإِنَّهُمَا إِذَا الْأَهَمِّ تَعَارَضَا بُدِئَ بِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ، وَأَنَّ الْمَفْسَدَةَ إِذَا أُمِنَ وُقُوعُهَا عَادَ اسْتِحْبَابُ عَمَلِ الْمَصْلَحَةِ» اه.

وَعَلَى صَعِيدٍ آخَرَ: تَجِدُ صِنْفًا غَالَى فَي دَرْءِ الْفِتَنِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الْإِسْلَامِ؛ فَقَالَ بِأُخُوَّةِ النَّصَارَى، وَأَنَّهُمْ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الْإِسْلَامِ؛ فَقَالَ بِأُخُوَّةِ النَّصَارَى، وَأَنَّ الشَرِيعَةَ مَا هِيَ إِلَّا تَوَلِّي الْخِلَافَةَ وَالْحُكْمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ الشَرِيعَةَ مَا هِيَ إِلَّا أُصُولٌ عَامَّةٌ مِنَ الْمُحْبَةِ وَالْمُؤَاخَاةِ وَالْعَدْلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَصُولُ عَامَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَى، وظَلَّ يَخْرُجُ عَلَى قَنَواتِهِمُ الْفَضَائِيَّةِ الَّتِي يُحَارِبُونَ فِيهَا وَمِنْهَا الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ جِهَارًا نَهَارًا مِنْ غَيْرِ مَا تَوْرِيةٍ فِيهَا وَمِنْهَا الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ جِهَارًا نَهَارًا مِنْ غَيْرِ مَا تَوْرِيةٍ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَطِيمُوا اللّهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِ الْأَثْمِ مِنكُرُ ﴾ [النِّسَاءِ: ٥٩] قَالَ: «قَالَ بَغضُ الْعُلَمَاءِ: ﴿ وَأَوْلِ الْأَشْ مِنكُمْ ﴾ يَعْنِي: أَهْلَ الْفُقْهِ وَالدِّيْنِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يَعْنِي: الْعُلَمَاءَ، وَالظَّاهِرُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَقْهَا عَامَّةٌ فِي كُلِّ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْأُمْرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ » اهد.

وَلَا إِخْفَاءٍ، فَأَصَابَهُ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٢٨٧١): قَالَ:

«يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِياحٌ وَظُلْمَةٌ ، فَيَفْزَعُ النَّاسُ إِلَى عُلَمَائِهِمْ فَيَجِدُونَهُمْ قَدْ مُسِخُوا » وَفِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ لَمْ يُصِحَّ سَنَدُهُ .

وَهُو مَسْخٌ فِي الْقُلُوبِ تُهْدَهُ بِهِ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرُوةً عُرُوةً.

قَالَ تَعَالَى قَ ﴿ تَشَكَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيكتِ لِفَوْمِ

وَمَنْهَجُ السَّلَفِيَّةِ الْحَقَّةِ، إِنَّمَا هُوَ الِاعْتِدَالُ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَالْوَسَطِيَّةُ بَيْنَ الْغَالِي وَالْجَافِي.

رَوَى الدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢٠٢) فِي الْمُقَدِّمَةِ عَنِ التَّابِعِيِّ الْجُلِيلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «سُنَّتُكُمْ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَيْنَهُمَا: بَيْنَ الْغَالِي وَالْجَافِي، فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا، رَحِمَكُمُ اللَّهُ، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ كَانُوا أَقَلَّ النَّاسِ فِيمَا مَضَى، وَهُمْ أَقَلُّ النَّاسِ فِيمَا مَضَى، وَهُمْ أَقَلُّ النَّاسِ فِيمَا مَضَى، وَهُمْ أَقَلُ النَّاسِ فِيمَا مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ فِي بِدَعِهِمْ، وَصَبَرُوا عَلَى سُنَّتِهِمْ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ، فَكُونُوا».

وَعَيْنُ الْوَسَطِيَّةِ الْحَقَّةِ إِنَّمَا يَتَمَثَّلُ فِي اتِّبَاعٍ مَنْهَجِ سَلَفِنَا الْكِرَامِ وَعَيْنُ الْوَسَطِيَّةِ الْحَقَّةِ إِنَّمَا يَتُمَثَّلُ فِي اتِّبَاعٍ مَنْهَجِ سَلْفِنَا الْكِرَامِ صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا؛ إِذْ هُو مَنْهَجٌ يَنْضَبِطُ السَّائِرُونَ عَلَيْهِ صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا؛ إِذْ هُو مَنْهَجٌ يَنْضَبِطُ السَّائِرُونَ عَلَيْهِ بِالاسْتِقَامَةِ عَلَى الْحَقِّ، وَالاِتِّباعِ، وَالْمَرْجِعِيَّةِ إِلَى الْكِتَابِ بِالاسْتِقَامَةِ عَلَى الْحَقِّ، وَالاِتِّباعِ، وَالْمَرْجِعِيَّةِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى فَهْمِ الصَّحَابَةِ الْأَطْهَارِ وَمَنِ اقْتَفَى وَالسُّنَةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمُودِ مَنَ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَنْ أَئِمَةِ هَذَا الدِّينِ الْحَنِيفِ الْقَوِيمِ النَّذِي يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ.

\* \* \*

#### خَاتِمَةُ الرِّسَالَةِ

#### (فَلْيَسَعْكَ مَا وَسِعَ سَلَفَكَ الْكِرَامَ)

يَقُولُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْعِزِّ الْحَنَفِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيَّةِ (ص: ٢٦١ - ٢٦١): «اعْلَمْ أَنَّ مَبْنَى الْعُبُودِيَّةِ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَعَدَمِ الْأَسْئِلَةِ عَنِ تَفَاصِيلِ الْحِكْمَةِ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالشَّرَائِعِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَحْكِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ أُمَّةِ نَبِيِّ صَدَّقَتْ نَبِيَّهَا وَآمَنَتْ بِمَا جَاءَ بِهِ، أَنَّهَا سَأَلَنْهُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْحِكْمَةَ فِيمَا أَمَرَهَا بِهِ وَنَهَاهَا عَنْهُ وَبَلَّغَهَا عَنْ رَبِّهَا، وَلَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَمَا كَانَتْ مُؤْمِنَةً بِنَبِيِّهَا ، بَلِ انْقَادَتْ وَسَلَّمَتْ وَأَذْعَنَتْ، وَمَا عَرَفَتْ مِنَ الْحِكْمَةِ مَا عَرَفَتُهُ، وَمَا خَفِي مِنْ شَأْنِهَا، وَكَانَ رَسُولُهَا أَعْظَمَ عِنْدَهَا مِنْ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، كَمَا فِي الْإِنْجِيلِ: (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَقُولُوا: لِمَ أَمَرَ رَبُّنَا؟ وَلَكِنْ قُولُوا: بِمَ أَمَرَ رَبُّنَا)؛ وَلِهَذَا سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، الَّتِي هِي أَكْمَلُ الْأُمَم عُقُولًا وَمَعَارِفَ وَعُلُومًا لَا تَسْأَلْ نَبيَّهَا: لِمَ أَمَرَ اللَّهُ بِكَذَا ؟ وَلِمَ نَهَى عَنْ كَذَا ؟ وَلِمَ يُقَدِّرُ كَذَا ؟ وَلِمَ فَعَلَ كَذَا ؟ ؛ لِعِلْمِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مُضَادٌّ لِلْإِيمَانِ وَالْإِسْتِسْلَام، وَأَنْ قَدَمَ الْإِسْلَام

لَا تَثْبُتُ إِلَّا عَلَى دَرَجَةِ التَّسْلِيمِ، فَأُوَّلُ مَرَاتِبِ تَعْظِيمِ الْأَمْرِ: التَّصْدِيقُ بِهِ، ثُمَّ الْعَزْمُ الْجَازِمْ عَلَى امْتِثَالِهِ، ثُمَّ الْمُسَارَعَةُ إِلَيْهِ وَالْمُبَادَرَةُ بِهِ، وَالْحَذَرُ عَنِ الْقَوْاطِعِ وَالْمَوَانِعْ، ثُمَّ بَذْلُ الْجُهُودِ وَالْمُبَادَرَةُ بِهِ، وَالْحَذَرُ عَنِ الْقُوْاطِعِ وَالْمَوَانِعْ، ثُمَّ بَذْلُ الْجُهُودِ وَالنَّصْحِ فِي الْإِتْيَانِ بِهِ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، ثُمَّ فِعْلُهُ لِكَوْنِهِ وَالنَّصْحِ فِي الْإِتْيَانِ بِهِ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، ثُمَّ فِعْلُهُ لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا، بِحَيْثُ لَا يَتَوَقَّفُ الْإِتْيَانُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ حِكْمَتِهِ، فَإِنْ مَأْمُورًا، بِحَيْثُ لَا يَتَوَقَّفُ الْإِتْيَانُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ حِكْمَتِهِ، فَإِنْ ظَهَرَتْ لَهُ فِعْلُهُ، وَإِلَا عَطَلَهُ، فَإِنَّ هَذَا يُنَافِي الْإِنْقِيادَ، وَيَقْدَحُ فِي الْإِمْتِثَالِ» اه.

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ لَكُلُلُهُ فِي (تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي كُتُبِ الْكَلَامِ) (ص: ٧٠ - ٧١): «مَنْ لَمْ يَسَعْهُ مَا وَسِعَ رَسُولَ اللَّهِ الْكَلَامِ) (ص: ٥٠ - ٧١): «مَنْ لَمْ يَسَعْهُ مَا وَسِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَكْتَفِ بِمَا الْكَتَفُ بِمَا الْكَتَفُوا بِهِ، وَيَسْلُكُ سَبِيلَهُمْ وَكُلِّ آخِدٍ مَنْ هُمُ وَكُلِّ آخِدٍ الشَّيْطَانِ، وَ ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْيَهُ لِيكُونُوا مِنْ مَنْهُمْ، فَهُو مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ، وَ ﴿إِنَمَا يَدْعُوا حِزْيَهُ لِيكُونُوا مِنْ أَصْكِ السَّيَّةِ عَلَى السَّيَّةِ عَيْرَ طَرِيقِ سَلَفِهِ، سَلَكَ إلَى صِرَاطِ الْمَحْدِيمِ، وَمَنْ سَلَكَ غَيْرَ طَرِيقِ سَلَفِهِ، وَمَنْ مَالَ عَنِ السُّنَّةِ فَقَدِ انْحَرَفَ عَنْ طَرِيقِ الْمُنْتَةِ . الْجَنَّةِ .

فَاتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّ الْأَمْر

صَعْبٌ، وَمَا بَعْدَ الْجَّنَةِ إِلَّا النَّارُ، وَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، وَلَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، وَلَا بَعْدَ السُّنَّةِ إِلَّا الْبِدْعَةُ» اه.

نَسْأَلُ اللَّه تَعَالَى - الْغَالِبَ عَلَى أَمْرِهِ، الْقَاهِرَ فَوْقَ عِبَادِهِ، الْعَزِيزَ الْحَكِيمَ، أَنْ يُؤَلِّفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَيَجْمَعَ شَتَاتَنَا، وَيُوحِّدَ أَمْرَنَا عَلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، وَأَنْ يُفَقِّهَنَا فِي الدِّينِ وَيُعَلِّمَنَا التَّأْوِيلَ، وَأَنْ يُصْلِحَ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَأَنْ يُرِينَا الْحَقَّ حَقًّا وَيَرْزُوقَنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَنْ يُحْيِي بَيْنَنَا مَنْهَجَ السَّلَفِ وَالْبُاطِلَ بَاطِلًا وَيَرْزُقَنَا اجْتِنَابَهُ، وَأَنْ يُحْيِي بَيْنَنَا مَنْهَجَ السَّلَفِ الصَّالِحِ الْكِرَامِ؛ إِنَّهُ الصَّمَدُ الْبَرُ الْوَدُودُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا قُولًا قُولًا إِلَّا إِللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

كَتَبَهُ/ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِيدُ أَبُو السُّعُودِ الْكَيَّالِ وَكَانَ الانْتِهَاءُ مِنْهُ: صَبَاحَ يَوْمِ الْأَحَدِ/ ١٩/ جُمَادَى الْآخِرَةِ/ ١٤٣٢/ الْمُوافِق/ ٢٢/ ٥/١٠١١

# فِهْرِسُ الْكِتَابِ

| ٣   | إِهْدَاءٌ إِلَى السَّلَفِيِّنَ الْغُرَبَاءِ الْخُلُّصِ                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤   | مُقَدِّمَة                                                                                                          |
| ٧   | سَرْدُ الْمَسْائِلِ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا الرِّسَالَةُ                                                          |
| ٨   | <ul> <li>الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الْمَقْصُودُ بِالسَّلَفِيَّةِ لُغَةً وَشَرْعًا</li> </ul>                         |
| ٨   | أَوَّلًا: الْمَعْنَى اللُّغَويُّ لِلسَّلَفِيَّةِ ۚ                                                                  |
| ١٠  | <b>قَانِيًا</b> : الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ لِلسَّلَفِيَّةِ                                                           |
| ۱۳  | ثَالِثًا: نَقْلُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ هُوَ الْمَذْهَبُ الْحَقُّ                              |
| ۱٦  | رَابِعًا: بِدَايَةُ التَّسْمِيةِ بِالسَّلَفِيَّةِ                                                                   |
| ۱۷  | خَامِسًا: َ نَقْلُ الْإِجْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ السَّلَفِ                                                   |
| 19  | <ul> <li>الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: السَّلَفِيُّونَ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ</li> </ul>               |
| ۱۹  | أَوَّلًا: مَنْ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَا هِي خَصَائِصُهُمْ؟                                       |
| ۲۱  | فَمَانِيًا: السَّلَفيُّونَ أَهْلُ الاِتِّبَاعِ الْمَحْضِ                                                            |
| Y 0 | ثَالِثًا: الْوَهَّابِيَّةُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهَا هِي أَصْلُ السَّلَفِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ                          |
|     | <ul> <li>الْمَسْأَلَةُ الثَّالِئَةُ: السَّلَفِيَّةُ أَمَانٌ لِلْأُمَّةِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ السَّلَفِيَّةُ</li> </ul> |
| 44  | أَتَى الْأُمَّةَ مَا يُوعَدُونَ وَهِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيةُ مِنَّ بَيْنِ الْفِرَقِ                               |
| ۳.  | أَوَّلًا: السَّلَفِيَّةِ أَمَنَةٌ لِلْأُمَّةِ ۚ                                                                     |
| 44  | فَانِيًا: السَّلَفِيَّةُ هِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ                                                              |
| 40  | ثَالِثًا: خَصَائِصُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ                                                                        |

|    | الضَّابِطُ الصَّحِيحُ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ وَالسَّلَفِيَّةِ الْحَقَّةِ: الاسْتِقَامَةُ      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | عَلَى الْحُقِّعَلَى الْحُقِّ                                                                    |
| ٤٤ | السَّلَفِيُّونَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ                                 |
| ٤٥ | السَّلَفِيُّونَ قَوْم يَنْطِقُونَ بِالْحِكْمَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى                       |
| ٤٥ | السَّلَفِيُّونَ الْخُلَّصُ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ الدُّنْيَا                                    |
| ٤٥ | السَّلَفِيَّةُ فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا                               |
|    | الْحَائِدُونَ عَنْ سَبِيلِ السَّلَفِ يَأْتِيهِمْ مَا يُوعَدُونَ مِنَ الْهَلَاكِ                 |
| ٤٦ | وَالضَّلَالِوَوَ الضَّلَالِ                                                                     |
| ٤٩ | عُمْقُ السَّلَفِ فِي الْفَهْمِ وَالتَّأُويلِ وَالإِسْتِنْبَاطِ                                  |
|    | <ul> <li>الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَنْهَجُ السَّلَفِ فِي سَمَاع حُجَّةِ اللَّهِ</li> </ul>   |
| ٥٢ | وَرَسُولِهِ                                                                                     |
| ٥٨ | <ul> <li>الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: السَّلَفِيُّونَ وَكَنِيسَةُ الْقُلَيْسِ</li> </ul>         |
| ٥٨ | أَوَّلًا: أَبْرَهَةُ الْأَشْرَمُ وَكَنِيسَةُ الْقُلَّيْسِ                                       |
| 77 | ثَانِيًا: تَعْقِيبٌ عَلَى ضَوْءِ الْوَاقِعِ الْمُعَاصِرِ                                        |
| ٦٨ | <b>ثَالِثًا</b> : الْإِمَامُ السَّلَفِيُّ ابْنُ الْقَيِّمُ وَفِقْهُ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ |
| ٧٦ | <ul> <li>خَاتِمَةُ الرِّسَالَةِ: فَلْيَسَعْكَ مَا وَسِعَ سَلَفُكَ الْكِرَامِ</li> </ul>         |
| ٧٩ | فِهْرِسُ الْكِتَابِ                                                                             |